















# تاريخ المرق المرقية

تأليف مسيى لبيب أستاذ التاريخ بمدرسة القضاء الشرعي

> نشرته مجلة الهلال

مطبعة الهلال بشارع نوبار عُرة ٤ بمصر سنة ١٩٢١

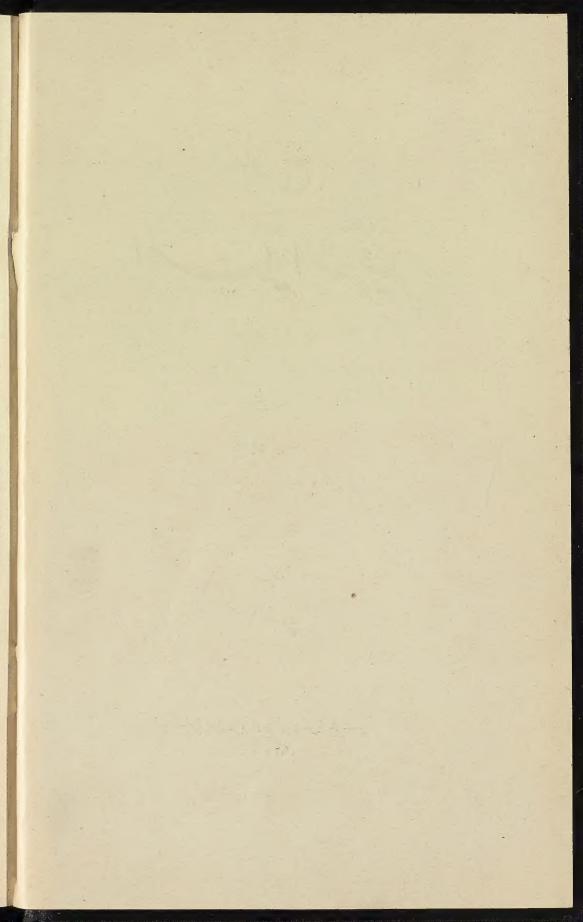

### مقلمت

شغلت مسائل الشرق الادنى اذهان الساسة وقراء الصحف واقلق عبي السلام ما شجر من الخلاف بين الترك واليونان مما دعا الفريقين الى امتشاق الحسام و بعثت المسئلة الشرقية من مرقدها فكان لا بد من كتاب يجمع بين دفتيه ـ ولو بهيئة مختصرة ـ تاريخ تطور تلك المشكلة الدولية الهامة من بدء نشأتها الى تاريخ تحرير هذه الاسطر وهذا ما نرجو ان نكون وفقنا اليه بعرض الصحف القليلة القادمة بين أيدي القراء الكرام

يونيو سنة ١٩٢١

## Tale Tal

في المسئلة الشرقية (١)

### ما هي المسئلة الشرفية

«اذا ذكر وا المسئلة الشرقية ارادوا بها حال المماحكة العثمانية بالنظر الى مصالحهم او مطامعهم وقد يربدون بها الدردنيل خاصة وهو قلب المملحة العثمانية . وقد مضى قر نان وهم يختلقون الاسباب لتمزيقها \_ ليس لانها اسلامية وهم مسيحيون واعا يربدون الفتح والتغلب على دولة غريبة عنهم لغة وخلقاً وديناً وهم يرون فرقاً عظيما بين الفرب والشرق من كل وجه . فالغرب عنوان النشاط والحياة والعمل والشرق عنوان الهدوه والسكون والفاصل بين الامتين بحر الدردنيل ويعتقدون ان تلك الدولة نجاوزت المسيخوخة وآن انحلالها فكل دولة تطلب حقها من تلك الفنيمة ويتذرعون الى ذلك غالباً باسباب دينية فيزعمون انهم يريدون حمابة المسيحيين في الشرق او مقاصة بعض الحكام العثمانيين لانهم تعدوا على مصالحهم التجارية او نحو ذلك مما قد يكون صحيحاً الحسام الاحوال ولكنه ليس الغرض الحقيقي لذلك التحرش واعا هو استضعاف في بعض الاحوال ولكنه ليس الغرض الحقيقي لذلك التحرش واعا هو استضعاف الدولة العثمانية والطمع ببلادها الحصبة . ولو رأوا حجة غير هذه لاحتجوا بها ـ فلما الدولة العثمانية والطمع ببلادها الحصبة . ولو رأوا حجة غير هذه لاحتجوا بها ـ فلما علم بونابرت على مصر كان من جملة اسباب حملته حماية المسلمين !

«وقد قلبت المسئلة الشرقية في اثناء هذا التمدن على اوجه كثيرة ولا سيا بعد حروب الدولة العثمانية مع روسيا وعا أن الدولة العثمانية اسلامية صار المفهوم من المسئلة الاسلامية وعند ذلك تدخل أيران في جملها ولكن الاكثرين

<sup>(</sup>١) يراد بالمسئلة الشرقية بممناها العام النزاع الذي دار بين الشرق والغرب في جميع العصور والادوار التاريخية فيشمل حملات الفرس واليونان وحروب الرومان والعرب والحروب الصليمية والنزاع بين المسلمين والاسبانيول ثم بين كل دولة من دول أوربا الحديثة ودول الشرق فيدخل فيه الخلاف بين تركيا ودول أوربا وبينهن وبين فارس والصين وكذا اختلافهن مع اليابان بسبب مطامعهن في الشرق الاقصى على أن موضوع هذا الكتاب قاصر على المسألة الشرقية العبانية أو التركية دون سواها

يريدون بها الدولة العثمانية خاصة . ولم يختلفوا في وجوب ازالتها وأعا اختلفوا فيمن يتولى الزعامة في هذا النزاع ومن منهم بنال حصة الاسد من هذه العنيمة وعندهم أن هذه المسألة لا تختص بامة من أعهم بل هي تهم أوربا برمتها \_ تهم ووسيا لانها في طريقها إلى البحر المتوسط وتهم المكلترة لانها معترضة بينها وبين أملاكها في آسيا وبهم النما عثرة في طريق مطامعها البلقانية وتهم فرنسا لرغبتها في مد تجارتها في أفريقية وتهم سائر الدول بسبب ما بينها من التحالف . فكان الدردنيل حلق أوربا والراية العثمانية حسكة في ذلك الحلق

« وعند التخصيص فانهم بعدون الدردنيل قلب الشرق او رأسه ولا تحل المسألة الشرقية الا باحتلاله والحلاف في من محتله منهم

« وقد سعوا في حل هذه المسألة من وجوه كثيرة في جملتها اقتسام المملكة العثمانية فيما بينهم وقد وضوا لذلك خرائط مختلفة لم يطل اختلافهم فيها وانما اختلفوا على الدردنيل وما يحدق به وهو حصة الاسد. واذا ندبرت ما دار بهذا الشأن وتأملت القرائن الحيطة بتاريخ هذه المسألة رأيت انكلترة أقل الدول رغبة في حل هذه الدولة وروسيا أشدها رغبة في حلها عملاً بوصية بطرس الاكبر الشهيرة » (١)

و « أفق الكتاب والسياسيون على ان المسئلة الشرقية هي مسئلة النزاع الفائم بين بعض دول اوربا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلمانها وبعبارة اخرى هي مسئلة وجود الدولة العلية نفسها في اوربا . وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب بان المسئلة الشرقية هي مسئلة النزاع المستمر بين النصرائية والاسلام أي مسئلة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بامر الاسلام وبين الدول المسيحية . الا ان هذا التعريف وان كان فيه شيء من الحقيقة فليس بصحيح عاماً لان الدول التي تنازع الدولة العلية وجودها لا تعاديها باسم الدين فقط بل في الغالب تعاديها طمعاً في نوال شيء من أملاكها . وقد ارانا التاريخ احوالا كثيرة لم يستعمل فيها الدين الا سلاحاً أو وسيلة لنوال غرض جوهري فهو ستار تختني وراءه أغراض شتى وأطاع مختلفة . والذي يراجع تاريخ الدولة العلية ويقلب محائف امورها ، نأول وجودها الى اليوم يرى ان المسئلة الشرقية نشأت مع الدولة نفسها اي أنه منذ وطأت أقدام الترك ثرى اوربا واسسوا دولتهم الفخمة قام بينهم وبين بعض الدول الاوربية النزاع أرى اوربا واسسوا دولتهم الفخمة قام بينهم وبين بعض الدول الاوربية النزاع المياسية الشرقية المينهم وبين بعض الدول الاوربية النزاع المينه والمين الدولة المينهم وبين بعض الدول الاوربية النزاع المينه والمين الدولة المينه والمين الدولة المينه الدولة المينه الدولة الدولة المينه وبين بعض الدول الاوربية النزاع الدولة المينه وبين بعض الدولة الدولة المينه الدولة ال

<sup>(</sup>١) المرجوم جرجي بك زيدان

الشديد ودارت الحروب العديدة . وبالجملة فائه منذ ظهرت صولة الترك في اوربا اخذت بعض الدول على عهدتها معاداة الدولة ومطاردتها والعمل على اخراجها مرفهاته القارة » (١)

و « ايست حقيقة المسئلة الشرقية البحث عن الوقت الذي يتقلص فيه ظل الاتراك عن آخر الملاكهم في قارة أوربا وأنما الحقيقة التي يجث عنها هي من ذا الذي بخلفهم في القسطنطينية والبوسفور والدردنيل » (٣)

ولما كان ضعف الدولة العُمانية هو السبب في ظهور المسئلة الشرقية وتطورها وجب علينا أن نلم باسباب الضعف الماماً فتقول :

### أسباب ضعف الدولة العثمانية

وعيم على ما كانوا عليه تقريباً من صلابة العود وسمو الاخلاق الفاضلة وهم معلى المحافظ الذولة العثمانية والمعافقة والمعتمانية والمعتملة وا

وأنما بضيق الـكانب ذرعاً لان البحث أمر شاق . فعلل انحطاط الدولة مختلفة بين داخلية وخارجية واجتماعية وعمر انية وسياسية ودينية وجغرافية واقتصادية . وهذد الاسباب متـداخلة لا ينفر د أحدها باضعاف قسم معين من بناء الدولة وليس تأثير كل سبب منها في ضعف الدولة كتأثير سبب آخر نوعاً وكمية كما أن الفارى، يحسن به أن لا يتوهم أنه كان في مقدور أحد رفع كل هـذه الاسباب . فمن أسباب الضعف ماكان قدراً مقدوراً تقضى به سنن الكون ونواميس الاجتماع ومن الاسباب

<sup>(</sup>١) المرحوم مصعافي كامل باشا (٢) المستر ديسي

ما جره العثمانيون على أنفسهم فكانوا كالباحث عن حنفه بظافه و و بلاحظ في تاريخ انحطاط الدولة ثلاثة أمور:

(اولاً) ان جسم الدولة قد قوي على تحمل جميع الادواء التي انتابته من حروب وثورات وعبث حكام واختلال أحكام وتضافر أعداء وتراخي أصدقاء . فصدق فيها قول فؤاد باشا لنابليون الثالث يوم كار سفيراً في باريس « ان دولتنا أقوى دول الارض اذ تعاقب عليها قرنان ودول اوربا تهدم من بنائها الشاهق من الخارج ونحن تهدم من الداخل والبناء لا يزال قائماً »

( ثانياً ) ان الانحطاط كان مستمراً منتظاً منذ عصر سليان الى الآن ولا عبرة بتلك الفترات القصيرة التيكانت تنتعش فيها وتظهر بعض مجدها العسكري الفديم لقيام بعض رجالها وسلاطينها آونة بعد أخرى يرتقون ويدعمون

(ثالثاً) انبوادر الضعف وأسباب الأنحطاط وان كانت ترجع الى عصر سلبان كا اشرنا الى ذلك فيا سبق الا أن الوهن لم يظهر على الدولة الابعد مضي مدة من وقاة ذلك السلطان العظم. نع كانت الدولة امام الانظار قوية شامخة البناء فتية في الظاهر مع أن عوامل الضعف وأدواء الفناء تنخر فيها من الداخل فكان مثلها في ذلك مثل سلبان الحكيم وقد ظل بعد موته جالساً على عرشه متكثاً على عصاه وعليه ملابس العز والدولة وشارات الحكيم والصولة والوحوش والطبور والانس والجن تتطلع اليه وقد ملائها المهابة وأخذتها الروعة وهي تحسبه حياً قوياً ينشر الخوف والفزع فيمن حوله وما حوله حتى اذا أ كلت الارضة عصاه التي كان يتكيء عليها وقعت جثته فيمن حوله وما حله حتى اذا أ كلت الارضة عصاه التي كان يتكيء عليها وقعت جثته أن تأكل الارضة عصاء الحلائق الحاضرة أنه فني وباد وكان من الهالكين وكانت قبل أن تأكل الارضة عصاء تحسبه حياً قوياً في حين انه كان ميتاً في صورة حي وفانياً في شكل قوي . واذ قد لاحظنا ما تقدم من الامور فلنذ كر على سبيل الاجمال في شكل قوي . واذ قد لاحظنا ما تقدم من الامور فلنذ كر على سبيل الاجمال عوامل ضعفها وهي قسمان عوامل داخلية وعوامل خارجية

### ١ \_ العوامل الداخلية

(١) اختلاف الأديان والاجناس: دل الناريخ وعلم الاختبار أن حُم الاجناس المختلفة والقوميات المتباينة والملل العديدة وحفظ النفوذ بينها مجتاجان الى نشاط وحكة بفوقان مثلهما في ادارة شؤون الدول الاخرى المؤلفة غالباً من عنصرواحد

ودين واحد. لان نفوذ الاتراك المستمد من القوة العسكرية والذي تحكموا به في رقاب كثير من الشعوب الاجنبية المختلفة في كل شيء لم يكن ليدوم طويلا الا بعناية خاصة باعداد الحبش لكل طارى، مفاجىء من جهة وبارضاء تلك الشعوب المختلفة والتوفيق بينها واكتساب احترامها للدولة من جهة اخرى

وأعلم أن الفاتحين من آل عُهان أغفلوا بناء سلطتهم ونفوذهم على أوطد الاسس ولم يحملوا رعيتهم النصرانية المقهورة على الاسلام وآنما اكتفوا منهم بدفع الجزية واستثمار الارض لهم . وجرى الحسكام العُمانيون على سياسة شديدة الخطر على حياة الدولة وهي التسامح (١) المضر بمصلحة السيادة العثمانية ذلك التسامح الذي أدى بطول الزمن الى استقلال النصاري وخروجهم من احضان الدولة مع أنهم كانوا متمسكين باهداب العمل وأسباب الارتفاء وساداتهم يحتقرونهم ولا يقيمون لهم وزنًا . وكان من أكبر اسباب محافظتهم على قوميتهم وتولد الرغبة في الاستقلال والقدرة عليه أنهم كأنوا يتمنعون بنوع من الاستقلال الذائي التام في الشؤون الدينية والادارية وللسادة الترك الاشراف الاعلى والجزية. واجتمعت لهممزايا أخرى خلاف تلك الميزة الاساسية وذلك أنه لم يكد يحل نصف القرن السابع عشر الميلادي حتى كف السلاطين عن أخذ اطفال النصارى للدخول في صفوف خدَمة الدولة الحربيين والمكيين واخذت الدولة ترقي اليونان في اعلى مناصبها من غير أن تحملهم على تغيير جنسيتهم ودينهم . وكان الترك يفتخرون بان يلقوا على عاتق مواليهم من اليونان النصارى مهمة مخاطبات الدول والحكومات في الامور السياسية الخارجية وفي القاء مقاليــد الحــكم والادارة اليهم في بعض الولايات والعالات النابعة الركيا. فني سـنة ١٦٦٠ شرعُ البرك يكلون المفاوضات والامور السياسية الخارجية الى نصارى الاروام فكان هؤلاً. تراجمة (٢) اسرًا واكنهم كانوا في الواقع وعلى الحقيقة بمثابة وزراء لوزارة الخارجية.

ْ (٢) مَثَالَ ذَلِكَ انْ أَحَمَدَ كَبْرِيلِي عَيْنِ مِنْ يَدَعَى إِنَالُوتِي تُرْجَأَنَا ۖ لَلْمُولَةَ كُما أَنْ بُونَانِياً آخِر

<sup>(</sup>١) معلوم أن سياسة النسام التي جرى عليها سلاطين آل عثمان في عدم التمر ض للغات الامم التي دخلت في حيازتهم كانت مع كل حسناتها سبباً في بقاء كل هذه الامم على غير تلاؤم واندماج واللغة التركية على كونها لغة الحكام كانت بحكم الحجهول في بعض اجزاء السلطنة والظاهر أنهم حاولوا بعض المحاولة تلافي ذلك التباعد اذ بروى عن السلطان سليم الاول انه على اثر فتح مصر ومباعة المتوكل على الله العباسي له بالحلاقة إراد ان يتخذ العربية لغة رسمية فلم يتسن له ذلك قلا ذاعت العربية ولا عمت التركية فيقيت كل امة منفردة بلغتها وليس لها ما يكيفي من الالمام بلغة الدولة الحاكمة وحيث لا يحصل التفاهم لا يحكم الاندماج والتمازج

كذلك كانت الدولة تجعل منهم حكاماً على الافلاق والبغدان ولا شك ان جماً غفيراً من نصارى اليونان كان يلتف حول اولئك الذين يشغلون منصب التراجمة او الحكام من ابناء جلدتهم وهكذا نشأ بحي الفنار من الاستانة على نوالي الزمن نظام ارستقراطي عظيم من الاروام اعاد ذكرى ايام الدولة البيزنطية. وكان في هدذا الحي الروي مركز البطريرك او الزعيم الديني الذي أصبح مركزاً يلتف حوله الاروام وأصبح مقره بمثابة سراي الامبراطور البيزنطي القديم . ولا تسل عن مقدار المساعدات الثينة التي امد بها بطريرك الفنار حركة الاستقلال اليوناني فانه بذل كل مرتخص وغال في سبيل نجاحها مادياً ومعنوباً (1)

وبذل اليونان كل جهد في جمع الثروة وحشد المآل لعلمهم أن المال قوام الاعمال فاخذوا بزمام التجارة البحرية برضاء ساداتهم الترك وكان هؤلاء برون في التجارة خسة وعاراً فتركوها لهم وتربعوا هم على كراسي الراحة والكسل والحمول مكتفين بالسيادة الواهية التي تزول في لمح البصر متى هبت عليها ربح النشاط والاجتهاد واتخذت الاهبة لزوالها والعدة لمناوئها والتغلب عليها. وانت تعلم أن باليونان استعداداً فطرياً لركوب البحر والنجاح في التجارة . وساعدهم على الكسب والفلاح واتساع دائرة التجارة أن روسيا جعلتهم في حل من الدخول في رعوبهما واستعمال راياتها وبنودها في سفائنهم وشملتهم في كل ثغر من ثفور الشرق الادنى بالرعاية والاكرام . وكذلك أدى امتناع ورود حاصلات اميركا الى اوربا بسبب حروب نابليون الى تزايد طلب التجارة عن طريق اليونان وثفور بحر الارخبيل فعظم الرزق لديهم وتوفر الخبر عندهم هذا الى أن الدولة العنمانية كانت تستخدم الاروام في سفائن اسطولها فلا بدع افا خانوها وتأبوا عليها وخرجوا من خدمتها عند قيام اخوانهم يطلبون الاستقلال طابعنان المنافرات المناف

يدعى مافروكورداتوكان مندوباً عن تركيا في امضاء معاهدة كارلوفتس

<sup>(</sup>۱) من احاديث نابليون الاول في سانت هيلانه عن سياسة الدول في الشرق الادقى قوله: « ان سلاطين الديم يين قد ارتكبوا اعظم خطأ وجروا على اقبيح سياسة تضر بمصاحبهم وتقوض دعائم نفوذهم وذلك انهم تركوا جماعة عظيمة من السيحيين مثل اليونان في مكان واحد وجملوا كفتهم العددية راجحة عنى كفة ساداتهم وانه لا بد ان يكون من وراء هذه السياسة الحقاء اشأم النتائج على المثمانيين مما بؤول الى تقلص ظلهم وافلات رعاياهم المسيحيين من قبضة يدهم هاجلا او آجلا)

التي جرت عليها الدولة فلا بدع اذا انكمشت رقعتها وتقاص ظلما ودبت فيها أدواء الضعف في كل مكان من جسمها (١)

(ب) شكل الحكومة : كانت الى عهد قريب جداً حكومة استبدادية من نوع الحكم المطلق حيث يقبض رجل واحــد على أزمة الامور وهو الحــكم الذي الفه العالم منذ نشأته وله بلا ربب مزايا باهرة مع جهل الرعية وذكاء الراعي وعدله . وكم لنا في العهد القديم من مثل برجل واحد نهض بامة كانت فبله خاملة ولـكن كم لنا من جهة اخرى من مثل برجل واحد اضمحلت على يده أيم شتى وامتـــه منها. فلو أنَّ حكومة البرك كانت نوعاً من الحريج المطلق العادل في سائر العصور والادوار الحكان يكون تأخر الدولة ممتنعاً أو بطيئاً جداً . أما وقد كانت بعد عصر سايان من النوع الاستبدادي الجائر الذي يبيح الموبقات ويستبيح المحرمات وبحكم الأنذال برقاب الرجال وينكس الرؤوس ويذلل النفوس من غير مرشد الا التعنت عن هوى نميــل به النفس الى حيث لا تدري ومن غير شرع ومن غير وازع بل يحلل اليوم ما بحرمه غداً يصادر الاموال بغير حساب ويبطش بالابرياء بغير عقاب ويفرق بين الناس اذا آنس نقمة منهم عليه فيثير فيهم ثائرة التعصب الدميم فضرب بعضهم ببعض حتى اذا غفلوا عن مظالمه حيناً ثم استفاقوا من غفلتهم ورجموا الى التظلم منه خلق لهم ملهاة أخرى يلتهون بها عنه وتفتسم به نئة ضئيلة أموال الامة فتنع بها وتشقى الأمة ولا حرج على ثلك الفئة ولا جناح . فلا عجب اذا عجزت الامة العُمانية عن الجري في مضار التقدم والارتقاء وسقطت في مهواة الفوضي والشقاء لان سلاطين آل عَمَانَ الأُولِينَ بِعِد أَنْ بَهِضُوا بِالدُولَةِ الى ذَرُوةِ الْجِدِ بَمَا أُونُوهِ مِنَ الذِّكَاءُ وِالحَدْق خلف من بعدهم خلف أضاع الاملاك الشاسعة التي نالها الاجداد بحد السيف وحافظوا على كيـانها بحسن الادارة ولم يكن للسلاطين الضعفاء همّ الا الانهاس في اللذات غير مكترثين بتضعضع ملكم . وكان استبداد السلاطين استبداداً فسيحاً جائراً

<sup>(</sup>١) من هذه الاغلاط ايضاً ان الحكومة المهانية جهات على اليونان بوليساً منهم يقال له ارمانولكان لا شك ينمض المين عن افعال عصاباتهم المسلحة التيكانت تهيء تفسها من زمان بهيد لتنظيم حركة الثورة والمصيان وطرح النير التركي من الاعناق . ومن هذه الاغلاط ايضاً ان الدولة المثمانية كانت تنهادى في المسامح او الاهمال حتى اذا سبق السيف العدل ودقت الفرصة أرسلت على اليونان قوة لتأديبهم فترتكب من ضروب القسوة ما يكسب اليونان عطف النصارى قاطبة عليهم

سبيه غفلة الامــة وجهالتها وفساد بطائن السلاطين وحواشيهم وتقرب المداهنين المتملقين الذين لا يشق شغاف قلبهم الصلد عويل ايم ولا صراخ يتيم وهم حائلون بين الراعي والرعية وبايديهم سيف من النقمة مسلول على رؤوس الابرياء كما أن توارث العرش وتعاقب جلوس السلاطين عليــه من غير مراعاة الـكـفاءة أو صوت الرأي العام مع سوء تأويل قوله تعالى « واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم » وكذا تداخل الجنــد في عزل السلاطين وتوليتهم حسب ما يروق في عين طمعهم وجشعهم من الاسباب التي يعزى اليها جلوس سلاطين من الطراز الحامل الضعيف أو السكير المسهر أو الخائف المردد اوالفاسق المغرور. نع لوكان سلاطين آل عُمَان بعــد القرن السادس عثمر الميلادي من المستبدين العادلين أصحاب الحذق والتدبير والكياسة والشجاعة والرأي الماضي ممن يسيرون بإوامر الله وسنة رسوله الكريم لكان التاريخ المُهاني الان على خلاف ما هو عليه لان السلطان في بلاد الشرق والاسلام هو الـكل في الـكل هو الدولة والدولة هو ، هو الرأس ان فسد فسد الجسم وان صلح صلح البدن. ولو أن العثمانيين كانوا بخنارهِ ن سلطانهم اختياراً ويقدمون الاكفاء من أمراء البيت العثماني لما شكوا ضعفاً وتأخراً واضمحلالاً . وكُبِف كان عِكَنَ أَنْ يَسْتَقْيَمُ الْحَالُ وَقَدْ كَانْتُ عَادَةَ السَّلَاطَيْنَ فِي الزَّمْنَ السَّابِقُ قَتْلَ الْحَوْتُمْ وَمَنْ عساهم ينازعون أولادهم وراثة المرشثم كفوا عن القتلوأخذوا يحبسونهم ويحجرون عليهم ففي الحالة الاولى يعدم ذكاه ويقبر عزم وحزم ما كان أجدره بالنهوض بالدولة الى العليا. والبلوغ بها أعلى درجات سلم الارتقا. وثني الحالة الثانية بحجب الامراء عن العالم فلا يكون لهم علم او تجربة فاذا صاروا سلاطين كأنوا أشباحاً لا تعقل ولا تفقه شيئاً من فنون الحكم وأساليب الادارة ويصبحون تحت رحمة امرأة ذكية من نساء القصر أو خصي ماكر او وزير لئيم غادر. هذا ومما تنبغي الاشارة اليه ان الشريعة الاسلامية لم تذكر جزئيات النظام الحكومي الذي يسير عليــه المسامون وفي القرآنُ اشارات عامة في حقوق وواحبات الامام وحقوق وواحبات الرعية وقد تركت للناس حرية اختيار الانظمة التي تروقهم تبعاً لظروف الزمان والمكان.وإستفاد سلاطين آل عُمان من حهل الرعية وغفلتها عن المطالبة بحقوقها التي بيَّـنها الكتاب الكريم فجعلوا يعبثون بالناس ويشرعون النظم التي تحنظ لهنم نعمة الحسكم وتستبقي لهم لذائد الاستبداد . وكان من جملة ذلك حفظ حق الحـكم لافراد اسرة معينة هي

اسرتهم من غير نظر الى الكفاءة دائماً كما قدمنا. ولما فتح السلطان شليم مصرَ وارغم الحليفة العباسي على النئازل له عن الحلافة الاسلامية زاد نفوذ البيت العباني وقويت شوكته واكتسب روعة دينية واحتراماً قدسياً جعل مناقشته الحساب من الامور المتعذرة او النادرة فاوغل في الظلم حتى وصل الى حالة نفسانية كان يشعر معها بمثل ذلك الحق الساوي الذي كان يتمسك به ملوك انكلترة من آل استوارت

وقد جر جور السلاطين واستبدادهم بالامر سلسلة جرائم وسيئات كان لها الاثر الفعال في انكماش الدولة وانحطاط السلطنة ومن تلك الحرائم والسيئات أو الديوب والخازي ما يأثي :

١ أن السلاطين كانوا يجرون على خطة الاسراف والتبدير فينفقون النفقات المطائلة ويقيمون القصور الباذخة ويركبون الحيول المطهمة والمركبات الفاخرة ويحشدون في مساكنهم جيشاً جراراً من الخدم والاماء والعبيد والخصيان من ذوي المخصصات العظيمة والرواتب الضخمة وكانوا لا يتركون وسيلة من وسائل البذخ والترف في ما كلهم ومشاربهم ومجالسهم ومنتدياتهم ومنتزهاتهم وظعنهم واقامتهم ولهوهم ولعبهم الا الخذوها بما مجزت عن القيام به ايرادات الدولة

الماهم كانوا يسندون وظائف الدولة المهمة الى رجال احسنوا صناعة التملق والمداهنة لاشخاص السلاطين او كانوا مقرين من محاظيهم ونسائهم . أليس مرفي الحجب ان السلطان سلبان نفسه رضخ لارادة احدى نسائه وقتل ولديه مصطفى وبايزيد ارضاء لها فال الملك الى ولدها سلبم وهو فاتحة شقاء العبانين . فاذا كانت ولاية المهد على جلالة قدرها وعظيم أهميتها يتصرف فيهما السلاطين هذا التصرف المعيب فاحرى بما دونها من الوظائف ان يكون وقفاً على الرشوة والمحسوبية التصرف المعيب فاحرى بما دونها من الوظائف ان يكون وقفاً على الرشوة والمحسوبية في صناعة الحرب وفتحوا ما شاءوا من الاقاليم والبقاع أخلدوا الى الدعة والسكينة وانكشوا في زوايا الكسل والملذات فصاروا فريسة الترف وما علموا ان الفتوحات السلمية ابقى من الفتوحات الحربية وان حسن الادارة وتنظيم المرافق عليه المعول في بقاء الدول . وانك لترى سلاطين العمانيين بعد سلمان القانوني مالا قليلاً منهم مدخون في غمار الحروب ويعودون منها بالحسران المبين والحذلان المشين لا الى يدخلون في غمار الحروب ويعودون منها بالحسران المبين والحذلان المشين لا الى ديوان الحكومة حيث يدعمون بالاصلاحات السلمية ما خربة هم الحروب الحاسرة ديوان الحكومة حيث يدعمون بالاصلاحات السلمية ما خربة هم الحروب الحاسرة ديوان الحكومة حيث يدعمون بالاصلاحات السلمية ما خربة هم الحروب الحاسرة ديوان الحكومة حيث يدعمون بالاصلاحات السلمية ما خربة هم الحروب الحاسرة ديوان الحكومة حيث يدعمون بالاصلاحات السلمية ما خربة الحروب الحاسرة

بل الى مجالس الندماء وأحضان النساء

على أن الانصاف يقضي علينا بإن نقول أن العالم كله من أقدم أزمنة التاريخ الى سنة حدوث الثورة الفرنسية المسكرى كان فريسة استبداد الملوك والامراء والسلاطين في آسيا وأوربا وأفريقية وكانت تلك الثورة الدموية العظيمة بمثابة زلزال عظيم قوض النظم السياسية والاجتماعية التي جرى عليها البشر من قديم الزمان ونسج الشعب العثماني في السنين الاخيرة على منوال الشعب الفرنسي وتعلم منه فكان من جراء ذلك الانقلاب الدستوري الاخير في الدولة التركيبة . فاسرة عثمان لم تنفر د في تاريخ العالم بالاستبداد ولم يكن الشعب العثماني هو الشعب الفذ الذي ذاق مرارة الاضطهاد وغضاضة الاستعماد والملوك معماكان من سمو تعالم دينهم لايقلعون عن حب الاستثماد بالسلطة والانفراد بالحكم المطلق الااذا زلزلت قوة الشعوب أقدامهم وحملهم على تحقيق مبادى، الاسلام أو تطبيق نظريات الفلاسفة الاعلام .

و ذكاد نخرج عن موضوع البحث اذا نحن اسهبنا في بيان النا ثير السيء الذي يحدثه استبداد السلطان وجوره في اخلاق حاشيته خاصة والامة عامة . فالخوف والنفاق وحب ظلم الضعفاء كالمرأة والرقيق والتملق والكذب والخيانة وحب النساء والحمر والميسر (والناس على دين ملوكهم) كل ذلك من النتائج التي ينتجها الاستبداد الناشم . ومن أراد المزيد من هذا البحث فليقرأ كتاب السيد عبد الرحمن الكواكبي في «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» انما يكفي هنا أن نقول ان انحطاط الاخلاق يقعد بالامة عن القيام باي عمل صالح

(ج) أهمال المرافق الاقتصادية : «كانت الدولة العُمَانية الى وقت قريب بصرف النظر عن كل ما انفصل عنها لا تزال قابضة على صفوة خالصة من قارات اسيا واوربا وافريقيا ومساحتها عدا الولايات الممتازة ملبوناً و ٢٥٦ الف ميل مربع فاذا ضممت مساحة فرنسا الى مساحة المانيا الى مساحة انكلترة الى مساحة ايطاليا بانع مجموع اتساع هذه الدول الاربع مجتمعات ٦٣٨٣٥٣ ميلامر بها أي ببعض زيادة على مساحة نصف السلطنة المثمانية .» فاذا كانت موارد الثروة الزراعية فيها ? الجواب على هذا السؤال يؤخذ من البحث في احوال العراق مثلا «فهو اقليم يشمل بلاد مابين النهرين و عتد مما يلي ديار بكر جنوباً الى خليج العجم شالاً ومن حدود بلاد ايران شرقاً الى حدود سوريا غرباً وبشمل ولايات الموصل وبعداد والبصرة وقسماً من ولاية ديار

بكر ويزيد عن فرنسا في مساحتــه ولا يفوقه في خصب تربته اقليم من اقاليم العالم كله يخترقه دجلة والفرأت والزاب الاعلى والزاب الادنى ودياله وفيه شط العرب ملتقى الأنهر وهو بحر فباض يغني بمــده وجزره عن وسائل الارواء . العراق اقليم قامت فيه بعواصمها أعظم دول العالم القديم من البابليين الى الاشوريين الى السلوقيين خلفاه الاسكندر الى الفرس الى فخر دول الاسلام الدولة العباسيـــة بل هو القطر الذي آثره محمد على باشا الكبير على مصر وما والاها ووقف هيرودوتس أبوالناريخ واحجاً عن وصف تربته وخصبه خوف ان تنسب اليه المفالاة والكذب معما خفف من الاطراء. هذا قطرمون سكان بابل القدعة البالغ عددهم ٢٥ مليوناً وفاض خيره عنهم فاصدروا حاصلاته مشحونة الى سائر البلاد وهو الفطر الذي كان سواده أعظم موارد الثروة في الدولة العباسية التي ملكت اخصب البلاد وسادت أوسع الاقالم . هذا اقليم تبددت سكانه وبارت أراضيه وان كانت لا تزال خصبة وفيرة المياه. وأنما بارت اراضيه وقلت خيرانه وهجرته سكانه لان سياسة الدولة العثمانية انصرفت عن نشر الامن وأفشاء العدالة وأحكام وسائل السقي وعهيد طرقالنقل وأغراء الفلاحين بتعمير البلاد. نيم عجز العثمانيون عن اقتفاء أثر أهل بابل واشور والفرس والمتقدمين من الحلفاء العباسيين اذ قد توفرت الادلة الاثرية والتاريخية على أحكام أصول السقى والري وطرقه في بلاد العراق منذالقدم . وهذه آثار النهروان وسدوده وترعُّه تشير أشارة وأنحة ألى أنه كانت هناك مستودعات للمياه شبيهة بخزانات مصر تعاقب على أنشائها من ذكرنا من الدول والشعوب السابقة كما أن الترعة العظيمة البادية آثارها في صحراء قاحلة مرت السهاوة الى ما بين البصرة والزبير الى خليج فارس والمعروفة الآن بنهر عمر من أعمال بعض الخلفاء العباسيين . وقد أهملت الحكومة المُمانية حتى زراعة الاراضي الخصبة بطبيعتها. قال أحد السياح: كان من الواجب مع هذا الخصب الغريب أن لا يهمل في تلك البقاع شبر بوراً ولكن الواقع بخلاف ذلك فاذا صعدت في شط العرب من مصبه عند الفاو الى البصرة ومنها الى القرنة عنـــد ملتقي الفرأت ودجلة على مسافة تقرب من الماثتي كيلومتر ورأيت جنائن النخيل الباسقة متراصة على اكثر تلك المسافة من على كلنا الضفتين ولم تصعد الى دكة قبة الربان على ظهر الباخرة المرى ما وراء تلك الرياض خيل لك أنك في بلاد عامرة غاصة بالسكان. ولكن لو وتفت بك الباخرة على أحد الصوبية ونزلت منها متوغلا بين تلك الجنائن علمت أن نظرك قد خدعك وأن العار في اكثر تلك الاراضي لا يتجاوز الجرف إلى أبعد من ميل الى ميلين وانك في بعض المواضع ترى الارض البور متصلة حتى الى ثغر النهر

« وما أعظم ما تكون دهشتك اذا عامت بعد ذلك أن جميع تلك الارض في عنى عن كل وسائل العلم والاختراع لخزن الماء لاروائها اذ يتناوب المد والجزر مرتين كل يوم وليلة في خليج العجم فينف ساعة المد في وحه مجرى المياه العذبة فتنقلب على عقبها مرتفعة فته لا ألترع والانهر المحفورة بين تلك الارض فترويها بلا نفقة ولا عناء على طول المسافة الى القرنة ولا تقف هناك بل تتجاوز شط العرب الى مجرى كل من الفرات ودجلة على مسافة أميال

« فالارض التي تتناول الماء بتلك السهولة لا يبقى على صاحبها الا أن يفتح لها مجرى تسير فيه مهما طال واتسع ومع ذلك فهي على ما ذكرنا من ضبق النطاق وذهاب

فاثدة كل ما وراءه

« فاذاكانت تلك حالة الارض الغنية عن يد الصناعة لسقيها والحيطة بمقر ولاية ليضمن حفظ الامن فيها فما تكون حالة ما سواها مما يحتاج الى خزن الماء أو مما توارى عن نظر الحكومة في الاطراف

« ومساحة أراضي العراق ١٢ مليون فدان أي أنها مضاءف الاراضي الزراعية في الفطر المصري لكن تسعة ملايين فدان منها أمست قفاراً قاحلة ومليوني فدان و ونصف مليون فدان لا يزال يزرع ونصف مليون فدان لا يزال يزرع اشجاراً وحبوباً مختلفة . والمطر قايل هناك لا يزيد متوسطه على عشرين سنتيه تراً في السنة والبلاد حارة فيتوقف خصبها على ما يمكن أن تروى به من نهريها الفرات ودجلة وهما كبيران جداً يبلغ ما يجري في الفرات زمن الفيضان ٤٠٠٠ متر مكعب في الثانية وفي دجلة ١٠٠٠ متر مكعب وما يجري في كل منها زمن التحاريق ٣٠٠٠ في الثانية وفي دجلة ١٠٠٠ متر مكعب وما يجري في كل منها زمن التحاريق ٣٠٠٠

متر مكعب في الثانية من الزمان «وقد فطنت الحكومة النثمانية أخيراً الى أهمية الزراعة في المراق وأقنعها السير وليم والحكس المهندس المشهور بضرورة القيام ببعض الاعمال التي بها يصلح الري وتزيد مساحة الاراضي الزراعية فاجابته الى بناء سد كبير من رأس الترعة الهندية الآخذة من الفرات لنحويل مياهه كلها الى مجراها الطبيعي القديم بدلاً من جريها في الترعة الهندية حيث غمرت المياه جانباً كبيراً من الاراضي التي هناك فصار في الامكان رفع منسوب الماء في الفرات بواسطة هذه القناطر والحاجز الذي أمامها في فصل الصيف ( ايام التحاريق ) الى ست عشرة قدماً وست بوصات فتيسر بذلك ارواء بقاع كبيرة من أخصب الاراضي وأغناها تربة فتزهو بالزرع وتحفل بالضرع بعد ما اقفرت منها قروناً كثيرة » ( عن المقتطف وسليان البستاني )

ولم يقتصر اهمال الزراعة على العراق بل تعداه الى فلسطين والشام وآسيا الصغرى فكم من نهر ذهب ماؤه هدراً الى بحرأو بحيرة وكم من أرض لا تعوزها الاالايادي العاملة وكم من اقلم يقليل من العتابة يكاد يدر لبناً وعسلا

والخيرات المعدنية على كثرتها وتنوعها في بلاد الدولة اهمل أمرها اهمالاً شائناً لا يكاد يفوقه الا اههال شأن الزراعة . فالفحم الحجري وهو من أعظم أركان النروة موجود في قسمي اوربا واسيا مما بذلت بعض الهمة في استخراجه كمعادن هركني ومما لا يزال مهملا كمناجم مندلي في ولاية بغداد ومعادن الكروم والرصاص الفضي تستخر بقلة من الولايات الاوربية ومثلها معادن الحمر في الاراضي السنية بسوريا والنحاس في ارغني بولاية ديار بكر وفي مواضع كثيرة معادن ظاهرة وتوشك أن تكون مهملة كل الاهال ومنها الذهب والفضة والانتيمون والزرنيخ والسنباذج والزئبق والمغنيس والحديد والقار الحجري والسائل والكبريت والبورق ومقالع الرخام على اختلاف والحديد والقار الحجري والسائل والكبريت والبورق ومقالع الرخام على اختلاف أنواعه والبنرول بضواحي الاسكندرونة وولاية بغداد والموصل فضلاً عن المياه المعدنية الحارة والباردة والملاحات البرية والبحرية والحراج والفابات التي باد معظمها والباقي منها في قسطموني وكيليكيا يفوق مثيله في اوربا

ولم تكن الصناعة باحسن حالاً من الزراعة ولم تعن بها الحكومة العثمانية العناية اللائفة بها مع ان في بلاد الدولة منشأ كثير من الصناعات القديمة التي بادت كصناعة الزجاج والقرمز في فينيقيا والنحت والحفر وصناعة التماثيل في جزر الارخبيل والرسم وما لحق به من نتاج الفنون الجميلة في القسطنطينية وما والاها من البلاد . وكان آخر هذه الصناعات عهداً بالاضمحلال صناعة القاشاني البديعة في دمشق الشام ومع وجود كثير من الصناعات الحاصة ببعض البلاد فلا يصدر من المصنوعات العثمانية الى اوربا غير السجاحيد من ازمير والكهرباء من الاستانة والصدف المنقوش من بيت لم . وأعجب من العجب ان في اوربا مصنوعات كثيرة مما لا يستعمل فيها وأعا يصنع فيها

ليرسل الى بلاد السلطنة العثمانية كزجاج النراجيل والطرابيش وربما أخـذت مادة المصنوعات مر بلاد الدولة وأدخلت معامل اوربا وعادت منها الى بلاد الدولة مصنوعة وثمنها أضعاف مضاعفة وسبب هذا جهل النهاس وفساد سياسة الحكومة السابقة التي لم ننهض بالصناعة قليلاً أو كثيراً مع وجود مواد الصناعة ومعداتها متوفرة ووجود العهامل الحاذق النشيط والفحم الحجري ومنتجات الفوة المتفرقة في انحاء البلاد من منحدرات الانهار الكبيرة الى شلالات الانهار الصعيرة التي تولد الكهرباء بقوة الوف الاحصنة ومع وجود أحسن المؤاد اللازمة لمعامل الحديدوالخشب والزجاج بقاء السفن هذا فضلاً عن الحرير والصوف والقطن والكتان والمعادن

وقد كان من المنتظر أن بكون التنجارة في البلاد العثمانية شأن أعظم من شأنها لموقع السلطنة في ملتق قارات العالم القديم الثلاث وعالها من الثغور والمرافى، الكثيرة على سواحلها الطويلة المشرفة على أهم وأعظم بحار العالم وبما لسكانها من يونان وشوام وعرب من الشهرة التنجارية القوية والحذق المالي الموروث وما فيهم من حب السفر والمخاطرة وما في البلاد من خيرات معدنية وزراعية. ولكن أبى الكسل أو الاهمال الأ أن يلفح التجارة بريحه السامة فذوى فصنها ويبس عودها لفساد طرق المواصلات ووعورة السبل وفقدان الامن وانتشار الظلم وقلة السفن التي تمخر الانهار وتعبر البحار مما يكون ملكاً للوطنيين. هذا الى قلة السكك الحديدية التي عليها مدار الثروة وقوام العمران

ولو كانت الحكومة العثمانية نشطت الى ربط البلاد بالسكك الحديدية المكثيرة لحففت وطأة المكساد الذي غشا بلادها بانشاء قناة السويس وتحويل تجارة أور با الى مصر والبحر الاحمر ولامكنها نقل الحاصلات الزراعية الزائدة من جوف السلطنة الى تدورها وبيعها والانتفاع بثمنها بل لامكنها اسعاف البلاد المنكوبة بالجاعة بالاقوات على جناح السرعة. لو أن الحكومة العثمانية غطت بلادها بشبكة من السكك الحديدية لا يقت تيار المهاجرة بنشر أسباب اليسر والثراء بين الناس ( وماكان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون )

(د أُ التَّأْخُرِ العلمي : عمدة الدول في ارتفاء سلم العلياء العلم . هو السلاح الذي عليه المعول في التفوق على الاقران ومغالبة الزمان . ما هيض جناح امة خفقت على المسئلة الشرقية

ربوعها راية العلم وما تعثر شعب المخذ العرفان متكأ . بالعلم ركب الناس متون الهواء وبقر وا بطن الارض وغاصوا لجة الماء فانكشفت لهم خيرات وبانت لهم كنوز سخر وها في منافعهم واستخدموها على طرائق شتى . بالعلم صار الانسان مخلوقاً محيفاً وكائناً رهبباً لا يكاد يعترضه في سبيل امانيه عارض . ماذا أصاب الشانيون من العلم ? شيء قليل دون ما برتجي الصديق ويكبت العدو . لو انهم أصابوا منه حظاً وافراً لكانوا شعباً عزيزاً فوق دس الدساسين وكيد الاعداء . اذن لكان لحمهم مراً لا يزدرد . وعودهم صلباً لايهمر . لوكان العلم حاضر أمرهم في حروبهم لجمل من حميتهم وبسالتهم وشجاعتهم الفطرية قوة لا تقهر ولو خرجت اورباكلها للقائها . ولو انهم اهتدوا جديه في فريق كل عمل صالح . اذن لما رأيت العثمانيين جميعاً وقلوبهم شتى . اذن لمان سير الحوادث البشرية في غير مجراها الحالي

غير ان المستبد يستمرى، جهالة الرعية . لا يريد الناس عاماً به يتذوقون طعم الحرية ويتشككون في صواب بقائهم على الخضوع له طويلاً ثم يسعون اليه يقلقون راحته ويناقشونه الحساب . اسمع ما يقوله رجل من اخلص العمانيين العرب عرف التعليم في بلاد الدولة « اختلت بشدة المراقبة فابعد منها كثير من المطالب المفيدة ابعاد المنفيين الى فزان حتى لقد حرم على الطلبة درس المهم في التاريخ ولو كان تاريخ بلادهم وشوهت جغرافية البلد العمانية وخرائطها فحذف وبدل منها من الاسماء ما طالما افتخر سلاطين آل عمان بدخوله في حيازتهم وحظر تعليم بل قراءة العلوم الفلسفية والاجتماعية ومنع الاساندة من القاء أي شرح مفيد على الطلبة حتى حار المعلمون في أمرهم وكانوا وهم يلقون حتى ولومسائلة نحوية اوحسابية صرفاً يخشون أن توجس منهم اشارة الى عدد يوافق اعداد سني الظلم أو فتحة او كسرة تشيران الى فتح الاعين وكسر القيود كل ذلك خشية من أن ينبثق نور العلم في أدمغة التلامذة فيعلمون أنهم من بني الانسان وان لامتهم حقوقاً مجب المطالبة بها »

واعتبر قوله في المدارس الوطنية والمدارس الاجنبية :

« تبي لناكلة في المدارس الوطنية والمدارس الاجنبية . اما الاولى ونعني بها التي شادها أهل البلاد فهي قليلة لم يكن برجي منها النفع المقصود مع شدة اعتناء اصحابها بها لان اكثرها تحت أحكام هـذه المرافبة الحائرة . وأما المدارس الاجنبية فهي التي

كانت متمتعة بحرية حرمت على ما سوأها ولقد تهافت عليهـ الطلاب من كل ألملل والنحل تهافت الظآن على الماء الزلال وبثت نور العرفان بين جمهور عظم من فتياننا ولكن مع اعترافنا مجزيل ما ثقفت وأفادت لا يسمنا الا القول جهاراً أن فيها ثلمة متسعة لا يمكن سدها الا بتغيير الاحكام. فمن من أرباب تلك المدارس على فضله بهتم بيث روح الوطنية بين تلامذته بل من منهم وهم منتمون لامم متناظرة لا يسعى جهد طاقنه في استمالة تلامذته الى امنه ودولته وهكذا نشأ الطلاب على اختلاف في الافكار والمذاهب وهكذا عمل الاجانب بطريق العلم على اقتسام عقولنـــاكما عملوا بطريق السياسة على أقتسام بلادنا » . ووصف المرحوم ولي الدين بك يكن في الجزء الاول من كتاب المعلوم والمجهول عمل مجلس المعارف الاعلى بالاستانة وكان قد تعين فيه عضواً: « وبينما نحن كذلك اذ دخل علينا رجل قيل لي انه أحد كناب قلم المجلس قد زرر سترته ادباً وأمسك اوراقه بيــديه وتقدم حتى قارب مكتبة صغيرة هي على يسار الرئيس فوضع عليها الاوراق ووقف ينتظر الامر فقال راسخ افندي « الآن يقرأ الـكانب علينا ما ينبغي أن تنظر فيه من الاوراق فاذا انتهى من تلاوتها أبان كل منا عما يرى فاذا رآها على ما يجب وافق عليها واذا رأى موضعاً للاعتراض اعترض . » فتناول الكاتب ورقة تلاها بصوت عال وانا أسمعه وأتأمل حال الاعضاء فرأيت واحــداً يسر لمن هو جالس الى جانبــه حديثاً وآخر يكتب كتاباً وثالثاً يأكل الحمص ورابعاً اثقل النعاس هامته وخامساً يقرأ جريدة في يده واذا كابهم كما قال الحسن ان هانيء

كأن ارؤسهم والنوم واضعها على المناكب لم تخلق باعناق

فهالني ما رأبت حتى خيل الي آني بين جماعة من أبناء السبيل نزلوا بدار مطعم وأقاموا ينتظرون غذاءهم واستمعت ما يتلو الكائب فاذا هو استئدان من النظارة بصرف مائة وعشرين قرشاً لاصلاح أنابيب المياه في مدرسة من مدارس البنات لا يحضرني اسمها فلما أنتهى الكاتب من التلاوة وشرح الرئبس للاعضاء مجمل ما تلاه قال أحدهم ـ فليكن

آخر \_ لا . لا يكون أبداً

ثالث ـ ولم لا يكون

رابع \_ نُم صدق فلان ." هذا لا يكون أبداً

خامس ــ أنت لا تدري من هذه الامور شيئًا . تكلم فيا تدريه ولا تشغلنـــا بهذرك هذا

سادس \_ أرجو أن لا يطول هذا الجدال والا اضطررنا الى الدخول ممكم فيما لا نريد

الرثيس ـكنىكنى.بظهرني انكم توافقون كلكم على صرف العشرين والمائة قرش الجميع وفيهم المخالفون ـ نع نعم كانما نوافق

فوالله ما رأيت مشهداً هو أنفى لصبر وأجلب لضحك بما رأته عيناي فيالك من مبرك ابل انا احد أزواده . فعاودني هنالك شيطاني ونفخ في اذني نفخته ففلت لمعمم كان باركاً الى جانبى

\_ ما قدر منزأنية المارف

\_ لا أدري

\_ كيف لا تدري ثم تواقق على احتساب مبلغ منها

ـ وما يعنينا نحن من ذلك. لينظر في الامر من هم فوقنا. وماجيء بنا هنا لنحاسب الناس على كل ما يقولون . أنا أحب أن لا أتعدى ما رسم لي . وأنت جثت اليوم فلا تدري من اعمال المعارف شيئاً فاولى لك أن لا تعجل في الرأي وان لا تكشف مقاتلك لحاسد يك

قلت وهذه فائدة استفدتها وقد ذهبت هيبة المجلس من عبني وايقنت ان هـــذا البناء الذي يظل رجال العلم في الامبراطورية العثمانيــة لا يوآوي الا اناساً هم نخبة جهلائها فاشفقت على وطني ونمنيت ان لا اعيش حتى أشهد مصرعه »

(ه) ضعف الحيش والاسطول: قضت سنة الكون ونواميس الاجباع ان يكون الغلب والبقاء للاصلح سواء أكان نباناً أو حبواناً أو انساناً أو حكومة أو دولة أو نظاماً اجباعياً أو تشريعياً . القوي يبقى والضعيف المجرد عن وسائل المقاومة يبيد ويتلاشى . عرف الناس من قديم الزمان وسالف الحقب ان بعضهم طامع في البعض الآخر وأنه لا بدمن سلاح به يدفع عدوان القوي وبؤخذ ما بايدي الضعيف فاستحدثوا نظام الحبوش وجعلوه عدة لدفع الاعداء واستكثار الرزق بفتح الاقاليم وغزو الامصار

وكانت الدولة العُمَانية أول دولة عرفها التاريخ الحديث اقامت حيشاً عظياً فرت

به في احشاء البلاد و فتحت به من الاقاليم ما اشتهت وطاب لها . نهم كات جيش الانكشارية وما لحق به مخلب الدولة و نابها وحارسها وسياجها . كان ذلك ايام كان الاخلاص رائده وعز الدولة غايته ورفعة الدين والملة مقصده و مطابه ورضاء السلطان والمعبودية له أمنيته . فلما اتسعت رقعة الفتوحات واترعت خزائن الدولة بالمال واصاب العمانيون عزاً وجاهاً ودانت لهم اخصب الاقاليم واغنى البقاع تاه الانكشارية في بيداء الغرور والكبرياء وعلموا انهم أصل الصولة وأصحاب الدولة و بناة المجد ورافعو لواء السؤدد فتدخلوا فيا لم يكن لهم فيه شأن وصاروا يعزلون السلطان ويولون غيره حسب أهوائهم . واذا كان السلطان من صنائعهم فاولى بمن دونه رتبة ومن هم أقل منه درجة من رجال الدولة وعمال الحركومة ان يعنوا لهم ويخافوا بطهم وانك لتجد تاريخ الدولة العمانية من عهد سايان وقبل سايان الى عهد قريب تاريخ حكومة المجزها غرور الجندية وارهقها عناد العسكرية حتى اذا بلغ السيل الزبي ولم يطق الناس صبراً انبح للسلطان محمود الثاني ان يستأصل شأفتهم ويقطع دابرهم على نحو ما تراه مهسوطاً في غير هذا المكان من كتابنا هذا

على أن السلطان محموداً كان في زمن قد كبرت فيه الاحن والمحن وكشرت له النوائب عن نابها من كل جانب فقد ادر اليونان وعردوا وشقوا عصا الطاعة وطمع فيه ولاة من صنيعته وخرجوا عليه وارادوا الاستبداد عما تحت ايديهم من الامصار والاقاليم وظهرت مذاهب دينية وفرق وشيع وبدت أهواء ومطامع وهبت بسفينة الدولة اعاصير وزعازع وهي في بحر خضم من الفوضى والاضطراب فكانت الحاجة ماسة الى حيش قوي يعيد الامن الى نصا به ويستبرل المصاة من معاقلهم ويرد كد الثائرين في نحرهم وهذا ما لم مجد به الاقدار على السلطان محمود فقد أباد الانكشارية ولحكنه لم بجد بدلهم قوة ذات بال يعتمد عليها. وقيض للسلطان عبد الجيد ووزيره الامين رشيد باشا أن يرفعا بناء الجيش الحديث الذي وضع السلطان سليم الثالث الشهيد ومحمود الثاني المصاح قواعده على النمط الاوربي الحديث وتابعهما في ذلك السلطان عبد الحميد الثاني الذي استعان بصداقة الامبراطور وليم الثاني على ادخال النظام والسلاح الالماني على الجيش التركي وقد تمله ذلك بقدر ما شمح دخل الدولة وشاءت همة رجالها الكبراء. واستفاد الالمان من الدولة فوائد اقتصادية جمة وافادوها فائدة تذكر بالشكر والثناه حتى صار الجيش المتماني نواة لجيش كبير محيف يكون في مستقبل تذكر بالشكر والثناه حتى صار الجيش العثاني نواة لجيش كبير خيف يكون في مستقبل تذكر بالشكر والثناه حتى صار الجيش العثاني نواة لجيش كبير خيف يكون في مستقبل تذكر بالشكر والثناه حتى صار الجيش العثاني نواة لجيش كبير خيف يكون في مستقبل تذكر بالشكر والثناه حتى صار الجيش العثاني نواة لجيش كبير فيف يكون في مستقبل

الايام أن شاء الله عدة الدولة في استرجاع مجدها الغابر

وهاك وصف الحيش القديم قبل وفاة سليم الثالث(١٨٠٧): «كان الباب العالي يستطيع أن يحشد ٣٠٠٠٠٠ من المشاة والفرسان أذا دعا داعي الحرب فاذا حمي وطيسها اذن مؤذن فيالناس فتطوءوا وملأوا ماعسىأن يحدث في صفوف الحيشمن الفراغ.علىأن الجيشالاصلي ومن وافاه من المتطوعين كان همجاً واخلاطاً عديمة النظام والتجربة حديثة عهـ م الخدمة العسكرية وقلُّ منهم من قيد اسمه في السجلات قبل ستة أشهر واذا اصابهم انكسار أو رأوا مكروها او آنسوا كرباً لم يظهروا صبراً أو جلداً يل تفرقواً وهاموا على وجوههم هاربين لا يلوون على شي. ويمنون في انناس في طريق عودتهم سلباً ونهياً سواء كانوا في منطقة مصافية أو معادية اسلامية أونصرانية. والتركي خصم عنيد وبطل صنديد أذأ قانل معتصماً بقلعة أو خندق أو دخل معمعة غير نظامية على أرض وعرة وكثيراً ما روعت الاوربيين حملة الفرسان الترك اذيقبلون كصاعقة شديدة تنقض فتنخلع لها القلوب وثرتمد لهولها الفرائص . على أن الجيش التركي اذا قورن مجيوش أوربآ ذات الحركات المنظمة والحيل البديمة كان كما قال نابليون جماعة من همج آسيا ولم يكن أي قسم من الفرسان أو المشاة يعلم لاستعال الاسلحة نظاماً أو يعرف لها قانوناً ولم يكن يمرن على العمل الاجتماعي الذي تقضي به أبسط الضرورات الحربية فكان كل عسكري يتقلد من السلاح ما شاء ويقاتل العدو وفق ما يريد وبختار . وقد وصف الجنرال بوير الفرنسي الحيش التركي بأنه معدومالنظام والثبات عاجز عن السير صفوفاً يفاجىء العدو مفاجأة همجية حادة مشوشة

« ومما زاد النظام فساداً والامر اختلاطاً ان ولاة الامور كانوا يكافئون الاجناد بقدر ما أصابوا من رؤوس القتلى فكان هم الجنود قبل أن يستكلوا الانتصاران يتفرقوا في أطراف الميدان يجثون عن رؤوس القتلى ليحملوها الى فسطاط القائد حيث ينالون الاجر والجزاء كل بقدر ما أصاب من الرؤوس . وكان حال الاسطول شراً من حال الجيش وذهب سعي الغازي حسن والقبطان باشا حسين الذي خلفه في اصلاح الاسطول سدى »

وقد كان ضعف الاسطول العثماني بعد موقعة لبينتـو اكبر الضربات التي اصيب بها جسم الدولة ومن أعظم علل تأخرها وانحطاطها . ومن يقابل بين اسطول الدولة أيام السلطان سلمان واسطولها أيام استقلال البونان لا يسعه الاالتـأسف

والتحسر على ما جره العثمانيون على دولنهم وامتهم باهالهم. فلم يكفهم أنهم وقفوا به عند نمط واحد من المراكب الخشيية الضخمة النفيلة بل اهملوا امره وتركوه للاروام من رعاياهم. فلما كانت حرب الاستقلال اليوناني عطف بحارة الاسطول العثماني على أبناه جلدتهم وأولاد عمومتهم فهجر وه هجراً أو أساءوا الحدمة ولم يخلصوا العمل. ومن العجيب أن الدولة العثمانية قد ملكت سواحل طويلة جداً ذات مرافى عديدة جميلة على جملة بحور. فالبحر الاسود والبوسفور وبحر مرمرة والدردنيل وبحر الارخبيل وبحر الشام والبحر الاسحر كانت في قبضة يدها وبعنو لها من الناس من عرفوا بحب المخاطرة واشتهروا بحسن ركوب البحر ومهروا في امتطاء صهوته من زمان قديم وغابات لبنان واحراج الاناضول كفيلة بتموين الاسطول بالخشب الصلب واوربا قارة لا عز لها الا بالبحر هو قوتها وهو عمادها وهو مصدر ثروتها وهي عدوة الدولة العثمانية تضمر لها الشر فكان حقاً على الدولة أن تعتقد أنه لا يفل الحديد الا الحديد وانه لا يقاء لها بين دول اوربا البحرية الا اذا كانت لها المنزلة البحرية الرهيية وقد فطنت الدولة العثمانية أخيراً الى ضرورة الاستمانة بضباط الاسطول وقد فطنت الدولة العثمانية أخيراً الى ضرورة الاستمانة بضباط الاسطول الانتصال الانكليزي على اصلاح اسطولها ولكن سبق السيف العذل اذ يحتاج ماحل الاناضول وقد فطنت الدولة العثمانية أخيراً الى ضرورة الاستمانة بضباط الاسطول الانتصال الاناضول

الانكليزي على اصلاح اسطولها ولكن سبق السيف العذل أذ يحتاج ماحل الاناضول وحده الى اسطول كبير قوي يحميه من عدوان اليونان وليس تدبير ذلك في مقدور الترك الآن

هذا ما عن لنا من علل أنحطاط الدولة وكلها علل داخلية ويزيد بعض الباحثين عليها الامتيازات الاحبدية وعصيان بعض الولاة وتراكم الديون وخيانة القواد ورجال الحكومة واهتمام تركيا بالفسم الاوربي الى غير ذلك من الامور الثانوية للحارجية

اما العلل الحارجية فتنحصر في ظهور الروسيا والنمسا بمظهر العدوان ومظاهرة أو معاندة اوربا لهما مدفوعة بعامل العضبية الجنسية او المصلحة المادية

« قد زعم البعض أن الدول الاوربية تريد بالدولة العلية ودولة أيران شراً لانها مسيحية وهما اسلاميتان ولا أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم لان محور حركات الدول الاوربية الماليون واكثرهم من الاسرائيليين لا من المسيخيين ولان اكبر الدول الاوربية المسيحية نصرت الدولة العلية على روسيا وقت حرب القرم بالمال والرحال

كما لا يخنى ووطآما بعضها على بعض أشد من وطأمها على الدول الاسلامية فقد اجتاحت مملكة بولونيا المسيحية واقتسمتها وحاربت المانيا فرنساحرباً لم يشهد الناريخ مثلها وامتلكت جانباً منها وحاربت النمسا قبل ذلك وهي صديقتها الآن واثارت فرنسا الحرب على كل دول أوربا المسيحية في عهد بونابرت ولو حالفته تركيا لا كتفي بمحالفتها واثارت انكلترا الحرب على جمهورية الترنسفال المسيحية وامتلكتها وعضدت اليابان الوثنية في حربها مع روسيا المسيحية. وقد تدعي الدول أحياناً ان الدافع لها الى الحرب أمر ديني كما ادعت دول البلقان ولكن هذه أمر ديني كما ادعت دول البلقان ولكن هذه الدعوى لم تثبت على نار الامتحان فقد اختلفت دول البلقان واخذ بعضها بخناق بعض وقد يحالف احداها تركيا على محاربة الاخرى ومن المحتمل ان الدن كان من جملة الدوافع للحروب الصليبية الاولى ولكنه لم يكن الدافع الوحيد ولا الدافع الاقوى واذا قلنا ان المصالح المادية هي الحور الوحيد الذي تدور عليه سياسات الدول لا نخطى و . » (عن المقتطف بتصرف)

# موجزتاريخ تركيا من قيام عثمان الى آخر دهد سلمان

كان الاتراك العُمانيون عشيرة صغيرة من قبيلة أغوز ألجأتها غارة المغول الى مغادرة مواطنها بخراسان والانتصام بآسيا الصغرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي . وقد أجاز السلطان السلجوقي لافرادها رعي أغنامهم في الاقليم الذي كان يعرف قديماً باسم فربجيا ابكتتوس على حدود الاقليم البوزنطي المعروف بأسم بثنيا وأتخذوا مدينة سوجوت ( تابسيون ) حاضرة لهم . وكانوا في حمى سلطان السلاجقة مكافأة لهم على ما قدموه اليه من المعونة الثمينة . وولد عُمَان في سوجوت سنة ١٢٥٨ م ( ٢٥٦ هـ ) وهو رأس الاسرة السلطانية التي أنحبت ٢٥ سلطاناً من عصبة ذكر وأحدة وفعل عُمَانَ فيها فعل أزاحة الحدود البوزنطية ألى الغرب. أما أورخان أبنه فانه استولى على بروسه ونيقة وأدبج اقليم كره سي في أملاك المنهانيين وأنشأ فرقة الجنــد الجديد يني تشري ( الانكشارية ) التيكانت زهرة الجيوش المثمانية الغازية المظفرة قروناً عديدة . وفي سنة ١٣٥٨ م ( ٧٥٩ هـ ) عبر الاتراك مضيق الدردنيل وجعلوا في غاليبولي حامية منهم وشرعوا في اكتساح الاقاليم الاوربية النابعة لدولة الروم الشرقية ( البوزنطية ) فسقطت أدرنه وفيليه في أبديهم في سنوات قليلة . وبانتصارهم على أشجح فرسان اوربا على ضفاف المريتزا ( ١٣٦٤ ) وفي سهول قوصوه ( ١٣٨٩ ) تأيد امتلاكهم لاقاليم شبه جزيرة البلقان كلها الا مدينة القسطنطينية وما حولها . ونجت عاصمة الامبراطورية الشرقية مؤقتاً بإغارة تيمور النتري على أملاك المثمانيين في آسيا الصغري . وبانتصاره انتصاراً بإهراً على سلطانهم بايزيد الاول في موقعة القرة الشهيرة سنة ١٤٠٢ م (٨٠٤ ﻫ) ظهر كأن الدولة التي امتدت من نهر العاصي الى نهر الطوَّنة على شفا الخراب والدمار بضربة واحدة. على أن الله سبحانه وتعالى نظر اليها نظرة وقيض لها السلطان محمد الاول حلبي فنم الشعث وجمع المتفرق وأحكم النظام بجكمته التي لا يختلف فيها أثنان . فيمد انقضاء فترة سلم وسكون مضت في عمل الاعمال السلمية المفيدة استطاع مراد الثاني أن ينقذ السلطنة من غارة هنيادي (بطل الافلاق الابيض) (1)

المشلة المرتية

وينتقم من أهل أوربا الذين نقضوا عهود المحالفة بانتصاره في وارنة سنة ١٤٤٤ انتصاراً باهراً على جيوش الاوربيين الذين كانوا قد اجتمعوا لفتاله قتالاً دينياً . وكان انتصاره بحيث أمن على بلاده من جهة الشهال وبحيث تفرغ المثمانيون لاحراز سلسلة انتصارات باهرة مدة القرنين التالمين . وفتح محمدالثاني القسطنطينية سنة ١٤٥٣ وزالت بسقوطها في بد الاتراك المثمانيين البةية الباقية من الامبراطورية الشرقية . واستلحقت بلاد القرم سنة ١٤٧٥ وأصبحت جزائر بحر الارخبيل ملكاً



الملطان سلمان الكبير

لله انيين وخفق العم العماني على قلعة أوترانتو في ايطاليا نفسها. واستطاع سلم الاول في مدة حكمه القصير التي لم تكن لنزيد عن أنماني سنوات أن يقهر شاه الفرس وأضاف الى السلطنة العمانية اقليمي كردستان وديار بكر كما انه استولى أيضاً على الشام ومصر وبلاد العرب وانتزعها من أيدي الماليك سنة ١٥١٧ ولم يكفه انه أصبح سيد البلاد المقدسة (مكة والمدينة) بل تسلم أيضاً من آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة الآثار النبوية الشريفة وحق الوراثة في الخلافة الاسلامية

وكسف السلطان سليان أعمال ابيه سليم الاول بما قام به من الاعمال البساهرة المخالدة العظيمة . فني سنة ١٥٢٢ طرد فرسان رودس من مكامهم التلصصية فيها.أما

في الشهال فقد استولى على بلغراد ثم انتصر على فرسان المجر في موقعة موهكس سنة ١٥٢٦ انتصاراً باهراً جداً وقتل ملكهم لويس الثاني و ٢٠ الفاً من جنده وأصبحت بلاد المجر عمالة عمانية مدة قرن ونصف . وحاصر سلمان فينا سنة ١٥٢٩ ومع انه لم يستطع قهرها الا أنه ارغم الارشيدوق فردينند على دفع الحزية . وليس استحقاق سلميان لقب الاكبر مبنياً فقط على اشتهاره بالحكمة وحسن الرأي مع انتصاره انتصارات باهرة متعاقبة عديدة بل على انه كان سيد اوربا ومقدم ملوكها .



بربروسه الفائد العثماني

ففي الوقت الذي بلغ فيه شارل الاول قمة المجد والقوة استطاع سلبان اضافة بلاد المجر الى املاكه الواسعة وفي عصر الاساطيل الاوربية القوية عصر امراء البحر المعظام مثل دوريا ودربك اكتسحت أساطيه شطوط بحر الروم وجزائره الى سواحل اسبانيا ونشر رجاله مثل بربروسه ودراغوت وبياله المخوف والفزع على سواحل اوربا وشال افريقية وطردوا الاسبان من بلاد الجزائر وقهر المانيون سفائن البابا والامبراطور والدوج التي اتحدت على قتالهم في موقعة بريفيزة البحرية سنة ١٥٣٨ وكانت املاك سلبان عنى من بودابست على الطونة الى اسوان على شلالات النبل ومن الفرات الى بحر الزقاق ( بوغاز جبل طارق )



## الفصل الاول

# دور التدلي والانحطاط ١٥٦٦ – ١٦٤٠

انعكاس الآية \_ اسباب الانحطاط \_ سليم السكير \_ صقلي محمد \_ سنان باشا \_ الحلة على استراخان \_ الاستيلاء على قبرص \_ موقعة ليبنتو \_ الدون جون النمسوي \_ أولوج على \_ الصلح مع البندةيــة \_ مراد الثالث ومحمد الثالث \_ صفية \_ الكونت سقالا \_ موقعة كرزث \_ احمد الاول \_ بعثة انكايزية \_ مراد الرابع \_ الاستيلاء على جورجيا \_ فتنة جنود السباهي \_ شدة السلطان \_ الاستيلاء على بهنداد \_ • وت مراد الرابع

بلغت السلطنة العثمانية لعهد سلمان شأواً رفيعاً من العز والمنعة وأدركت الغاية من الاتساع وبسطة الرفعة . غير ان اسباباً داخلية وخارجية عملت على تدني العثمانيين

وتدهورهم وانكماش ظلهم (١)

كانت البندقية أول من نازع سلطنة سلبان السيادة والعز الرفيع . وقد جلس على عرش الرجل العظيم بعد وفاته ولده المسمى بحق سليم السكير . ولم يكن من المعقول ان بناه السلطنة الشامخ الذي رفع أبوه قواعده بمساعدة جماعة من أماثل الرجال ينهارعلى يديه دفعة واحدة . وذلك أن نفراً منهم وفي مقدمتهم الصدر الاعظم صقلي محمد لم يأل جهداً في السير بالدولة في السبل التي اختطها لهم مولاهم واستاذهم الراحل الكريم . وأخذوا يفكرون في القيام بأمور جسيمة خطيرة ويعدون الكتائب لهتم الفتوح فأرسلوا سنان باشا على رأس جيش لفهر بلاد العرب فتم له ما أراد ودعا خطباء مكة في فأرسلوا سنان باشا على رأس جيش لفهر بلاد العرب فتم له ما أراد ودعا خطباء مكة في المنابر « للسلطان الاعظم والحاقان الافحم سلطان البرين والبحرين وصاحب المزارين الاسلاميين الشريفين سليم خان أبن سايان خان » وأرسلوا أيضاً الى استراخان حملة الاسلاميين الشريفين سليم خان أبن سايان خان » وأرسلوا أيضاً الى استراخان حملة عبر ربعهم . ثم تلاذلك فتحقيرص وانتراعها من أيدي البنادة وقد عهد هذا الى منافس من منافسي الصدر الاعظم صقلي وهو رجل يدعى لالا مصطفى كان معروفاً بتهوره من منافسي الصدر الاعظم صقلي وهو رجل يدعى لالا مصطفى كان معروفاً بتهوره وركوبه المراكب الخشنة من الغلظة والقسوة ولم يستول على الجزيرة الا بعد هلاك

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الدولة المثمانية قبل الدستور وبعده للبستاني ، وأورنا والجامعة الاسلامية لرفيق بك العظم، وكتاب المعلوم والمجهول للمرحوم ولي الدين بك يكن ، وكتاب زوال السلطنة المثمانية من أورنا للسكرة، جرنفل باكر ، وكتاب القصوف والسحر في تركيا للسيدة جارنت

خسين ألفاً من جنده انتقم لهم من قائد حماتها الابطال المدعو براجادينو بسلخ جلده حياً

على أن السيادة البحرية التي أصابها العُمانيون باستيلامُهم على جزيرة قبرص لم تكن لتستمر من غير نزاع. فقد تألف حلف بحري عظيم من البنادقة والاسبانيين وفرسان مالطة وغيرهم وأعد أسطول مؤلف من ٢٠٠ سفينة و٦ ماعونات هائلة وجعل بقيادة الدون جون النمسوي وكان اذ ذاك شاباً لا تزال أخبار اضطهاده لعرب الاندلس ترن في آذان الاوربيين وتطربهم وكان الناس يعدونه أشجع أهل زمانه وفارس عصره وأوانه . ولم يسع الاتراك العُمانيين الا أن يقابلوا هذا الأسطول العظيم بأسطول أكبر منه سفناً وأعز أَ فوراً فحشدو! ٢٤٠ سفينة كبيرة وستين سفينة صغيرة في خليج بتراس وجملوها بقيادة مؤذن زاده وأولوج على وغيرها من أكابر القواد أهل التجربة وأصحاب البصيرة. وفي السابع من اكتوبر عام١٥٧١برز الدون جون بسفائنه من خليج ليبانتو وأصلى العُمانيين حرباً وقد جعل سفن القلب على شكل نصف دائرة بقيادة أمير بارمة الشهير وجعل نفسه في المقدمة وجعل الست الماعونات في صدر خط الفتال وأتخذها ردءًا. وكان الترك هم البادئين ففغرت مدافعهم أفواهها غير أن الخسارة العظيمة أصابتهم لان سفائنهم لم تقتحم خط القتال ولم تصل ألى حيث كان الدون جون حتى لحقها عطب شديد من الست الماعوبات القاعة رديًا للسفن الاورپية في صدر خط القتال.والتحمت سفائن القواد من الطرفين ونشبت ممركة يشيب من هولها الولدان مدة ساعتين من الزمان وقتل القائد التركي في آخر الامر وانكفأت سفينته بمن فيها وأنكسر القلب العُماني وولت سفن الجناح الايمن الادبار . فاما الجناح الايسر بقيادة أولوج على فأصاب انتصاراً وكسر دوريا ( ابن أخي القائد البحري العظيم المشهور في التاريخ بالاسم عينه) وكاد يستولي على بعض سفن الاعدا. لولا أنه أسقط في يده أذ شاهـ د ما حل بقومه من الهزيمة والعطب فلم يسعه الا شق طريق له بين جموع السفن الضطربة الهائجة ولم يعد الى البوسفور بأكثر من أربعين سفينة هي جملة ما سلم من أسطول كبير عظيم . وكانت جملة ما أغرق وأحرق من المرآكب التركية أربعاً وتسعين ولم يقل ما أسر عن مائة وثلاثين وخسر الترك من الرجال ٣٠ ألفاً وحرر ٢٥٠٠٠من أرقاء الاوربيين الذين في خدمة الاسطول العُماني وهذا الانكسار البين الذي لحق بالاساطيل العُمانية كان لا بد يؤثر عاجلاً في

سيادة الدولة البحرية وينتزعها من يدها . غير ان شيئًا من ذلك لم يكن . صحيح أن أثره المعنوي كان عظيما فظهر به أن العثمانيين بمكن أن يقهروا وفي داثرة الامور المستطاعة غلبهم والانتصار عليهم ولكن كان هذا فقط ولم تكن نتيجة معركة ليبانتو لتؤثر في التوزن الدولي البحري في بحر الروم أو تغير الحالة السابقة لها . ولم يكد المتحالفون يخرجون من المعمعان ظافرين حتى تفرقوا وعادكل فريق الى وطنه وعادت كل طائفة من سفائنهم الى مستقرها ومرساها وأخذوا يطبلون وبزمرون ويقيمون الحفلات والولائم والصلوات ابتهاجاً بما أناهم الله من النصر المبين على أعدائهم العُمانيين. ثم أخذوا يتشاحنون واختلفوا فيا بينهم على جاري عادتهم . فاما الترك فعادوا من فورهم وساعتهم يلمون شعثهم ويجمعون متفرقهم ويرتمون ويصلحون ما أصابه العطب من مراكبهم وأخذوا ينشئون غير ما أحرق وغرق حتى كمل لهم في عــدة أشهر أسطول عظم كونوه بتوة الجبابرة وأفعال السحرة وكانت عدته ٢٥٠ سفينة. فلما رأى البنادقة من العثمانيين هذه الهمة القعساء وأنهم عادوا فصاروا أصحاب العز والسلطان في بحر الروم خافوا مغبة ذلك وطفقوا يتوددون الى الشمانيين وعقدوا معهم صلحاً على قاعدة الاعتراف بملكية السلطان لجزيرة قبرص وقيامهم مع هذا الاعتراف بدفع غرامة حربية بإهظة بها عوض على الانراك نفقة الاستيلاء عليها خير عوض. وكذاك زال أثر معركة ليبانتو السيء من أذهان العُمانيين

وساد السكون بعد ذلك بين البنادقة والعثمانيين مدة ربع قرن من الزمان وكان هذا بفضل نفوذ النساء لا مراعاة لحر مة معاهدات . وكان مراد الثالث الذي خلف أباه سليمان سنة ١٩٧٤ضيف الرأي عاطل الذهن غير موفق الى عمل صالح ولا مسوق الى خير فكانت الوظائف لعهده تباع بيعاً ويتولى الامور خساس الناس وأسافل القوم وكان هو نفسه فريسة تأثير جماعة من النساء والحظيات وكان من جملتهن امرأة عرفت بذكائها وحسن رأبها تدعى صفية .كانت صفية هذه من سبي البندقية ومن أسرة بفو الشهيرة وأدركت منزلة عظيمة بين نساء السلطان وجواريه وملكت عليه قلبه فتسلطت على الامور وأخذت بزمام الشؤون فاجرتها على ما يوافق هوى ابناء جلدتها القدماء من البنادقة . فلما مات زوجها وخلفه ابنها محمد الثالث ـ أحد اولاد مراد الثالث وكانوا صاحبة أمر غير راجع ولها من الامر والنهي ما كان لها أيام ابيه ، وكان من اقرب

المقربين اليها رجل يدعى سقالا من أشراف الايطاليين بجنوة كان قد وقع في أسر الترك وهو صغير وكان ابوه الذي يدعى الكونت سقالا قد تزوج من امرأة من سبي الترك فسار الولد في اثر أبيه وتزوج بتركية من حفيدات سايان القانوني. و يمكن سقالا عالمه من المقدرة والمواهب والذكاء مع الحظوة عند والدة السلطان من التدرج في سلم العلياء والتقلب في مناصب الدولة الخطيرة. وفي ١٥٩٦ خدم وطنه الجديد تركيا أجل خدمة وذلك أن جيوش النمسا وترانسلوانيا كانت تتطاحن و تتصارع في معركة هائلة استمرت ثلاثة ايام كوامل وكانت رايات النصر تدكاد تخفق على القوى الاور پسة وهم السلطان بالهرب من سهل كرزت دفعتين لولا أن قيض الله لنصرة جيوش المهانيين سقالا هذا على رأس جماعة من فرسان الترك فاقتحم الصفوف وانقض على الاعداء كالصاعقة وما هي الا نصف ساعة حتى ولت عساكر النمسويين الادبار لا تلوي على الهرب وكان أسبقها الى الهرب الارشيدوق والامير حتى اختلط الحابل بالنابل وعظم شيء. وكان أسبقها الى الهرب الارشيدوق والامير حتى اختلط الحابل بالنابل وعظم الهرب وصاروا أخلاطاً تهيم على وجوهها تلتمس النجاة من وجه الترك بعد ان كانوا الجشث الهامدة على الثري

على ان هذا النصر الذي اوتيه الترك على يد سقالا كان كالفرة البيضاء في الاديم الاسود اوكوميض البرق في الظلام الدامس لان العهد كان عهد فتن داخلية وحروب خارجية غير ذات شأن : ثورات حكام وفساد أحكام وفوضى وارتباك واختلال أمر واضطراب حبل . ونما يدل على هبوط الدولة وأفول نجمها وزوال عزها وغروب شمس مجدها انها في عهد السلطان النالي وهو احمد الاول وكان غلاماً لم يخط الرابعة عشرة عقدت بعد حروب طويلة معاهدة مع النمسا عاملتها بها معاملة النظير بعد ان كانت سيدة والنمسا مسودة تأمر فتسمع وتقول فنتبع . هذا فضلاً عن انها بمقتضاها منعت الجزية المفررة وأصبحت النمسا في حل من الوقوف تجاهها مرفوعة الرأس معترمة الجانب قوية عزيزة بعد ان كانت تابعة ضعيفة ذليلة . نع صارت تركيا منذ المهد الذي نحن بصدده دولة عادية لا يخيف شبحها ولا يرهب جانبها وتدلت من درجات العز والسيادة الى درك الذلة والضعف بحيث صارت يطمع في أملاكها ويعتدى عليها المن والسيادة الى درك الذلة والضعف بحيث صارت يطمع في أملاكها ويعتدى عليها والاعتلال ما كان بمكن معه اقتسامها لو أجمت الدول الاورية على ذلك ولم تلهها والاعتلال ما كان بمكن معه اقتسامها لو أجمت الدول الاورية على ذلك ولم تلهها

الحروب الاسبانية . نع كانت دول اوربا في العصر المذكور منصرفة عن الايحاد على الدولة العثمانية الى مشاكل خاصة بهن وحروب متعلقة بمطامع البعض منهن في البعض الآخر والاكان يكون انتهاب املاكها من الامور الميسورة والحوادث الواقعة ولا سيا ان انكلترة ( مع وجود سفير لها منذ عصر اليصابات سنة ١٥٨٣ ) لم يكن حينئذ في استطاعتها ان تنصر تركيا على اعدائها لو كان اجتمع على اقتسامها جماعة منهم ولم تكل قد دخلت سلطنة الهذر في حكها فلم تكن قد تقررت سياستها المتعلقة بالشرق الادنى بعد تلك السياسة التي ولدتها صيرورة الهند من الملاك انكلترا والتي جعلت المصالح الانكليزية والعثمانية في ارتباط . لذلك لا نبائي اذا قلنا ان اقتسام الدولة العثمانية وقد وصلت الى شفا الخراب والدمار كان يمكن ان يتم اذ ذاك ولم يمنع حصوله الا اختلاف دول اوربا وتشاحنها بدلك على صدق ذلك أن السير توماس رو رئيس البعثة الانكليزية في الاستانة في ذلك العهد الف كتاباً عن رحلته الى بلاد الدولة وفيه يقول ان دولة الاتراك العثمانيين كما يلوح له صائرة الى العدم

على ان السكينة عادت فشملت الحدود الشالية للسلطنة العثانية وكان امبراطور النمسا اذ ذاك غير غافل عن عظيم الفائدة التي تعود على بلاده أذا هوحافظ على عهود الولاء والصفاء مع الدولة العثمانية ولم يشتغل معها بحرب يلهو بها عن حروب الثلاثين سنة الشهيرة التيكانت تتأجج نيرانها ويستعر أوارها في حدود بلاده الشالية . كذلك لم يكن في نفوس الترك مطمع الى الاعتداء على النمسا أذ ذاك وكان السلطان الحبد الذي تسنم عرش الحلافة عام ١٩٢٣ باسم مراد الرابع من الامراء الذين يجري في عروقه مدم الشجاعة والنخوة الذي كان يجري في عروق أسلافه السلاطين العظام . غير أنه آثر أن يكون مشهد شجاعته وفروسيته ميداناً آخر غيرالميدان النمسوي ولذلك عقد مع الامبراطور معاهدة جديدة بها أمن على الحدود التركية الشهالية في النصف الاولى من الفرن السابع عشر

كان مراد الرابع آخر السلاطين الشجعان المحاربين من سلالة عُمان وقد جعل فارس هدفاً لاطاعه. وقد أصاب العُمانيون لعهد مراد الثالث انتصارات باهرة ثم عقدوا مع الشاه صلحاً سنة ١٠٩٠ وبه أخذ الترك جورجيا وتبريز وبعض الممالات الفارسية الواقعة على السواحل الجنوبية لبحر الخزر. على أن هذه الملحقات لم تمح ذكر اها

الاليمة من أذهان الفرس فحاولوا المرة بعد المرة استعادتها وتم لهم ذلك أخيراً بمقتضى معاهدة سنة ١٦١٩ التي جعلت الحد الفاصل بين المملكتين الفارسية والتركية كما كان ايام أسليم الاول وهكذا استرد الشاه ما فقه من بلاده وأقاليمه . لذلك عزم مراد الرابع على أعادة فتوحات سلفه وسميه . على أن المصاعب العظيمة قامت تعترض حَكُمُهُ وَتَمْرُ قُلُ أَسِيرِهُ فَانَّهُ كَانَ عَنْدَ تَبُوتُهُ العَرْشُ وَلَدًّا لَمْ يَتَجَاوِزُ الثَّانِيةَ عَشْرَةً مَنْ عُمْرُهُ وكانت دولته في حاجة ماسة شديدة الى يد فوية تقبض على زمام الامور . فكانت المصائب والثورات تتأجيج في كل مكان وكان الفرس منتصرين فانزين وآسيا الصغرى فريسة الفتن والولاة متمردين كلُّ بود الاستقلال بما تحت بديه من الاقاليم والبقاع فضلاً عن أن ولايات أفريقية الشهالية الثلاث كانت تكاد تكون مستقلة عن الاستانة في كل شيء .كذلك كانتخزانة الحكومة خاوية على عروشها والمجاعات ناشبة اظفارها بالسكانُ في كل مكان وأفراد الجنود ووحدات الحيش على شر ما تكون من القحة والتمرد وسوء النظام . وأستطاع السلطان الفتي عماونة أمه القادرة أن ينشر سلطته ونفوذه بنوع ما وسط هذه الخاوف وأمام هاتيك الصعاب وقد أصابه في سبيل ذلك كثير من الشر ولحقه عظيم من الاذي والصغار . ففي السنة التاسعة من حكمه ثارت جنود السباهي واجتمعت جموعهم في ميدان السباق من الاستانة وطلبوا من السلطان اعدام جماعة من الكبراء والعظاء وفي مقدمتهم صدره الاعظم حافظ باشا وقد اقتحموا السراي السلطانية وصاحوا بصوت واحد قائلين نريد رؤوس السبعة عثمر الذين طلبنا قتام م. وكان لا بد السلطان من أحد أمرين الرضوخ والاذعان لهم أو الاعتزال. وعبثاً حارَل تهدئة ثائرتهم واقناعهم بالحجة ولما أعياه الأمر أرسل في طلب الصدر الاعظم ولم يكن حافظ باشا ليتأخر عن تلبية نداء مولاه كما انه لم بحيين أو يحاول فراراً وأنما قابل القدر بالرضاء وقال لقد رأيت في المنام رؤيا هذا تأويلها ولست بخائف ولا أنا أجزع من الموت وأبت مكارم أخلاقه واخلاصه الا أن يموت فداء مولاه . غير انه اعتد للدفاع عن نفسه وتفدم لقتال الاشقياء المتمر دينثم وجه الكلام الى السلطان وقال أموت ويموت الوف مثلي فداء مولانا وخليفتنا . وبعد تلاوة بعض آي القرآن الحريم بارح الردهة مشيمًا بدموع وتأوهات مراد ومن معه وقتل حافظ باشا اول من هجم عليه من الاشقياء ثم خر مضر جاً بالدماء مطعوناً سبع عشرة طعنة . على أن السلطان لم يغادر المسرح الذي مثلت عليــه تلك الفاجعة من غير صب اللعنات على أو لثك الفتلة السفاكين للدماء الزكية فقال اللهم أني أعود بك من شر هؤلاء الشياطين الذين لا يخافون بأســك ولا يرهبون بطشك ولا يرعون لمقام خليفة رسول رب العالمين حرمة اللهم فأنزل عليهم اللعنات وسلط عليهم من ينتقم لاولئك الابرياء الذين قتلوا على غير ذنب وهلكوا من غير جريرة

والنف حول السلطان جماعة من الاجناد المخلصين استعان بهم على توقيم المقاب الشديد بتلك الجنود الثائرة التي قتلت وزيره الامين حافظ باشا. وقد تخطفت بامره رسل الموت أرواح اولئك العصاة في كل اقليم وبلد وضاقت مياه البوسفور بجبُّث من أُلقى فيه من قتلى السباهي والانكشارية وزاد السلطان جرأة وهيبة في عيون الناس وكآن سيد من ينتضي السيف ويسدد السهم فخافته الرعيــة وملئت قلوب أهل البغي والفساد خوفاً وكان يمر بالشوارع والطرقات فلا يرى أحداً من الاشرار الا استل روحه من بين جنبيه قبل أن يرتد اليه طرفه. وهكذا أنتقم لحافظ باشا مدل المرة مرات وارتكزت سلطة مرادعلى أساس من الرهبة مكين وقد غالى في قدوته وتطرف في شدته فادخل الطائع مع العاصي وحشر الابرياء في زمرة الحجرمين وقتــل مئات ممن لم يجرموا ولم يذبوا وكان يأخذ بالظنة وكانت كلاكثرت نحايا شبهاته كلا زادت شهوته وحبه لسفك الدماء. يقول المؤرخون أن جملة من قتلوا في عهده بامره مائة الف وكان يشرب الحمر فكان كلا شرب منهـا كلا تعطش الى شرب الدماء . على ان شهوة شرب الخر وغيرها من الشهوات ماكانت لتفل له عزماً او تقلل له حزماً او تخفف من نعرته الحربية وشجاعته العظيمة الحديدية وكان ينظر في كل أمر من غير كال ومن غير ملل وبرسل عين عنايته الى سائر اركان الحكومة والادارة فكان يشرف وبهيمن ويرقب الامور فانتشر العدل وساد الامن وحسنت الاحوال واصبيح الناسوكاً ن سليمان القانوني قد بعث فيهم خلفاً جديداً . صحيح أنه كان مستبدأ بلكان غاشها ولكن الناس آثروا ظلم الواحد على ظلم الجماعة بل آثروا العيش في ظلال حكم الفرد القاهر على العيش في ظلال حكم الاكثرين الهمجي . ولما علم أنه قطع دابراهلُ الفساد وضرب على أيدي الاشرار غاذر الاستانة ليعيد الامن الى نصابه في تخوم السلطنة الاسيوية فاسترد اربوان سنة ١٦٣٥ وعاقب بعض عماله في آسيا الصغرى عقوبات صارمة وقد قضى الاسابيـع والشهور ولا وسادة له الاطقم فرسه . وفي سنة ١٦٣٨ زحف على بغداد لاستخلاصها وكانت في أبديالفرس منذ أيام سليمان القانوني وقاومت حاميتها مقاومة اليائس وقاتلت قتال المستميت ولكن مراداً كان يقود الجنود بنفسه لحرب أهلها وكان يعمل في حفر الخنادق مثل عامة الجند، ولما أرسل حماة بغداد رجلا قوي الجسم مفقول العضل عظيم القامة ليدعو العثمانيين الى المبارزة انبرى مراد نفسه لمبارزته وما هي الا ساعة تقضت في النضال الشديد حتى شق مراد خصمه نصفين من أم رأسه الى أسفل فكه. ولا يزال زرده السابغ المصنوع من جدائل الحديد والذهب معروضاً للانظار في متحف الآثار بالاستانة شاهد عدل على بأس مراد الرابع العظيم. ولما سقطت بغداد قامت المذابح فيها على ساق وقدم ولم يسلم من حاميتها التي كانت نيفاً وثلاثين ألفاً غير ثلاث عائمة ولم يكن حظ سكانها التعساء بخير من حظ حمانها المساكين. وعقد الصلح بين الترك والفرس على قاعدة معاهدة سليمان التي أبرمت منابة المساكين. وعقد الصلح بين الترك والفرس على قاعدة معاهدة سليمان التي أبرمت مراد الرابع الى قبيل وقتنا هذا الحاضر. وعاد مراد الرابع الى الاستانة ودخلها مراد الرابع الى قبيل وقتنا هذا الحاضر. وعاد مراد الرابع الى الاستانة ودخلها واستقبلته رعيته بالحفاوة والهتاف الشديد واقيمت على ضفاف البوسفور والقرن الذهبي أنوار الزينة البهيجة وكانت تشق شهب الالعاب النارية جوف الفضاء ويكاد يصل تهليل القوم الى عنان السهاء

ُ وفي السنة التالية ( سنة ١٦٤٠ ) توفي مراد الرابع وهو في الثامنة والعشرين من عمره وهو آخر سلطان شجاع محارب من سلالة آل عثمان

## الفصل الثاني

#### سلطة الوزراء ١٦٤٠ - ١٧٥٧

أسرة كبريلي - كبريلي محمد - كبريلي زاده أحمد - موقعة سانت جنثار - مو تشكوكولي - الاستيلاء على كريد - موروسيني - الحرب مع بولندة - يوحنا سويسكي - موقعتا خوكن م ولمبرج - قره مصطفى - غزوة النمسا - حصار فينا الثاني - نجدة سويسكي - الهزام الترك وسلامة فينا - محمد الرابع وحبه اللهو والصيد - معاملة السفراء - موقعة موهكس الثانية - استرداد بودا - موروسيني في اليونان - كبريلي زاده مصطفى - الحرب مع النمسا - موقعة سلانكهن - مصطفى اثاني - موقعة زانته - توسط اللورد باجت - صلح كارلونز - استميلاء البرنس يوجين على بلغن اد - صلح بساروفنز - زوال هيبة تركيا

من موت السلطان مراد الرابع الى قيام السلطان محمود الثاني في القريب التاسع عشر وزمام دولة الاتراك الشمانيين بأيدي جماعة من الوزراء. نعم كان أكثر السلاطين العثمانيين الذبن خلفوا مراداً الرابع خاملين ضعفاء ليس في سيرهم وأعمالهم ما تلذ تلاوته ويحسن التحدث به فكانوا رهناء السراي السلطانيــة حلفاء الــكاس والطاس عاكفين على ما يضعف البــدن ويميت النفس من الموبقات تاركين حبل الامور على غاربها جاعلين زمام الامور في أيدي كبار الموظفين الذين كانوا يسوقون البلاد نحو الشقاء بقدم سريعة أو بطيئة حسب مقدرة كل منهم . وقد أتاح الله الدولة في مفتتح العهد الذي نحن بصدده أسرة البانية شهيرة عرف رحالها بالذكاء والقدرة واشتهروا بالاخلاص فاليهم برجع فضل توفيف عوامل الانحلال في تركيا حيناً من الزمان وكان أولهم كبريلي محمد اختير لمنصب الصدارة سنة ١٦٥٦ وهو في السبمين من عمره . كان كبريلي محمد شديد البأس صعب المراس قاسي القلب مر الانتقام فنشر الحوف والفزع في كل مكان وعمل على أعادة النظام بين الانام . كان فافذ الرأي بصيراً بالامور له في قلوب الحكام والولاة هيبة وعلى أعمالهم رقابة ولو كانوا في أبعد أطراف المملكة وكان الامر أمره والنهي نهيه في كافة المرافق وسائر الشؤون مدة خمسة أعوام ويقال أن جملة من قضى عليهم كبريلي هذا ٣٦ أَلْفاً وقد زعم رئيس الجلادين المهده ان جملة من قتلهم هو وحده بأمر الوزير أربعة آلاف عمدل ثلاثة في اليوم الواحد. وقدكان كريلي محمد معروفاً باعتداله ورفقه قبل ان تسنداليه مهام منصبه الخطير واكمنه

وجد أن الكلمة منفرقة والامور مضطربة وعفريت الخراب والدمار والفوضى منطلقاً يعيث في أرض السطنة فساداً وعلم أن لا دواء لهذه الادواء الا الشدة والصرامة فمضى في سبيلها غير متردد ولا ملتفت الى الوراء حتى تم له ما يتم لكل مستبد عادل وتوفى سنة ١٩٦١ نخلفه في منصبه ابنه أحمد وكان أبعد منه شهرة وأخلد منه ذكراً . كان كبريلي زاده احمد صدراً أعظم مدة أربع عشرة سنة وهو السكل في السكل أو هو السلطان الحقيقي صاحب الامر النافذ والرابي المطاع وقد أجمع سائر المؤرخين على أنه أبرع سياسي أنجبته تركيا في كافة العصور والقرون والازمان وأحذق مدبر للامور برز في دولة آل عبان . وكان مثل أبيه قوي الارادة شديد واحذق مدبر للامور برز في دولة آل عبان . وكان مثل أبيه قوي الارادة شديد الاهمام باء الواحبات ولسكنه كان أكثر من ابيه علماً واطلاعاً وتثقيفاً وقد تعلم من أبيه ما لم يتعلم أبوه من احد وكان في التنظيم الادارى بارعاً لا يباري ولكنه كان في ميدان الحروب قائداً غير دائم التوفيق

وكان منصب الحسم في المجر وترنسلوانيا محاطاً داعًا بالدسائس فاضطرت تركيا بسبب ذلك الى محاربة النمسا. وكان على كريلي زاده احمد أن يقود جيشاً عمانياً الى ضفاف الطونة فني موقعة سانت جتثار التي نشبت سنة ١٦٦٤ انكسرت كتائبه وظهر عليه ريموند أمير مونتكوكولي وكانت نسبة جيش الاوربيين الى جيش العمانيين كنسبة واحد الى أربعة. وزاد الترك غروراً انهم رأوا افراد الفصائل الفرنسية من الحيش الاوربي فتياناً مرداً مختفين فاستهزأوا بهم وقالوا ما عسى أن تفعل هذه البنات معنا . الاوربي فتياناً مرداً مختفين فاستهزأوا بهم واضطر قائدهم الصدر الاعظم أن يعود ويفل جموعهم بحيث بلغت قتلاهم عشرة آلاف واضطر قائدهم الصدر الاعظم أن يعود مقتراً في أذيال الحياة والفشل

على أن الله عوض الترك في كريت خيراً وذلك أنهم وجهوا عليها حملة وجيشاً عظيما وكان صينهم لا يزال عظياً في أعمال الحصار. ومع أنهم قضوا عشرين عاماً قبل أن يستولوا عليها ويقهروا حاميتها الباسلة من البنادقة بزعامة البطل موروسيني فانهم نجحوا أخيراً سنة ١٦٦٩ في مهمتهم وأصبحت كريت ملكاً لهم وفي السنوات الثلاث الاخيرة افتحم الترك أسوار عاصمتها المدافعة ٥٠ مرة وبرز حماتها لقتالهم تسعين دفعة وقد بلغت جملة الالفام المستعملة ١٣٠٠ وجملة من قتل من الترك ٣٠ ألفاً ومن البنادقة نحو نصف هذا العدد. هذا واستمرار الترك على هذا الحصار هذه المدة الطويلة من نحو نصف هذا العدد. هذا واستمرار الترك على هذا الحصار هذه المدة الطويلة من

غير يأس أو تردد أو ضعف أو وهن ومن غير النفات الى كثرة الضحايا وتماظم الخسائر حتى يدركوا وطرهم ويقضوا لبانتهم مما أكبرهم في عيون الناس وأعاد الخوف والرهبة منهم الى النفوس

على أن النجاح في الاستيلاء على كريت كان كالنرة البيضاء في الاديم الاسود وقد ظهر للاتراك عدو لدود و خصم عنيد في الشال . وذلك أن القوازق الاوكر انيين التمسوا معونة الترك حيا أرغمهم ملك بولونيا على التبعية له فانبرت السلطنة الدفاع عنهم وكانت مدة الحرب والخصام قصيرة انتهت بتنزل ملك بولونيا عن مطالبه وقرر على نفسه دفع الحزية وأعطى خصومه فوق ذلك أقليمي بادوليا واكر انيا . على ان أشراف بولونيا وأعيانها بزعامة حنا سوبيدكي القائدالشهير أبوا موافقة الملك على شروط الصلح مع الترك وقالوا بل نقاتلهم الى النهاية وبالفعل عبئت الحيوش العظيمة التي كسرت كانوا أكثر جلداً من أشراف بولونيا على اطالة الحرب ومع انتصارهم عليهم رضوا كانوا أكثر جلداً من أشراف بولونيا على اطالة الحرب ومع انتصارهم عليهم رضوا عصافاتهم ومصافحتهم على قاعدة الشروط التي أجابهم اليها ملكهم

ونوفي كريلي أحمد زاده وقد أضاف آلى السلطنة أملاكاً جديدة مع ان حيوشها مكسورة . على ان أوكر انيا صارت الى روسيا بعد ذلك بزمان وجيز ولما ضعف شأن أسرة كريلي وولى الصدارة رجل ضعيف من غير أفرادها زادت سرعة سير السلطنة في طريق الشقاء والانحطاط وحالف الانكسار حيوشها في كل مكان . وكانت العملاقات بين النمسا والمجر في هذا الاوان قد زادت فتوراً وأخذت الاولى منها المحلاقات بين النانية وتتشدد في معاملنها وكان الذين يدينون بالمذهب البروتستاني من أهل المجر يكرهون تنطع اليسوعيين واضطهاد المكاوليك لمن خالف مذهبهم ولذلك المجر يكرهون تنطع اليسوعيين واضطهاد المكاوليك لمن خالف مذهبهم ولذلك المجر المؤامرات واقيمت اسواق التعذيب المتا مرين من المجر على ساق وقدم وكل هذا لم يكن ليزيد المجر الاكراهة في النمسا . وعلم الناس ان أعيان المجر يؤثرون سيادة المتمانين على سيادة المتنطعين المتشددين من الكانوليك وكانت حكومة الاستانة على علم تام عاجريات الامور وحقائق الاحوال ونشأ في عاصمة السلطنة حزب حرب علم تام عاجريات الامور وحقائق الاحوال ونشأ في عاصمة السلطنة حزب حرب قوي طائش الرأي غير بصير بالامور طلب محاربة النمسا والزحف على قينا في وقت هو أحسن الاوقات للاعام على تصفيد المجر ومؤازرتها . فانتهز الصدر الاعظم هو أحسن الاوقات للاعام الفرصة السانحة للقضاء على اسرة الهابسبرج المقوتة قضاء

مبرماً فزحف شها لا في سنة ١٦٨٢ على رأس حيش عظيم جداً مؤلف من ٤٠٠٠٠٠ عليهم بعض ضباط من الفرنسيين وفيهم مهندهسون منهم أرسلهم لويس الرابع عشر لانه كان يكره النمسا كراهة شديدة ويود لو تسحق اسرتها الامبراطورية سحقاً وتذهب رمج النمسا ويمحق أثرها. وظهر كأن النجاح من نصيب الترك وكان الاوربيون كما هي عادتهم على غير استعداد لمفابلة القوة بمثلها وذلك أنه كان من عادة أمراء اوربا بمجرد أن يروا الترك عائدين الى بلادهم منصرفين عنهم أن يفرقوا مجتمع حيوشهم ويفصموا عروة كناثبهم وبهملوا شأن حصونهم ومعاقلهم ثم يتفرغون للتشاحرف والتطاعن والاختلاف فيما بينهم غير حاسبين لعودة الترك حساباً . ولذلك لم يكن بين أمراء اوربا من اعتد لمقابلتهم وهم قادمون بقيادة قره مصطفى غيركارلوس اللوريني الذي قانل في موقعة سانت جتثارد برفقة موننكوكولي . على أنه لم يكن ليستطيع أن يحشد أكثر من ٣٣ الف مقاتل وهم قليلون بالنسبة الى جموع الأتراك العُمانيين ولا تكفى بقيتهم ( بعد أخذ بعضهم لحراسة المعاقل والحصون ) للوقوف في وجه الاعداء برهة من الزمان. وقد كان بكون انتصار الترك محققاً لولا تحالف الامبراطور النمسوي ليو يولد وسوييسكي الذي جعله البولونيون أذ ذاك ملكا عليهم . وقد تعاهد الملكان وعقدا الخناصر على الآنحاد والعمل معاً وأقسها الايمان المفلظة أن لا ينفرط لهما عقد ولا تُحل لهما رابطة ولو أراد البابا نفسه ذلك وقد أقسما هذه الاقسام أمام مندوب البابا ليكون للقسم صبغة دينية . ولكن تعاهد الملكين على عدم الانصياع لامر البابا اذا أراد التفرقة بينهما مع وجود ممثل له من غرائب التاريخ

وكان حنا سو يدسكي اثناء زحف الصدر الاعظم على فينا لا يزال في بولونيا مع انه قطع العهود على نفسه مع الامبراطور ان يكون في عونه . واذ قنط هذا وحاشيته من معونة محالفهم وقد صار العدو على الابواب هرب الى بافاريا وكانت فينا على شر ما تكون مدينة خرج منها ملكها وتخلى عنها خواصها ضعفة غير محصنة لا حول لها ولا قوة ولا قبل لها بالثبات امام قوم كالاتراك عرفوا بالمهارة في أعمال الحصار . ولا نبائغ اذا قلنا ان فينا كان يعوزها الآلات اللازمة لترميم حصونها المتهدمة وهذا نهاية في فساد الحال وخيبة الآمال . غير ان أهل فينا قد كنب الله لهم السلامة على بدقرة مصطفى وكسله وتباطئه فانه ضيع فرصة لم تعد بعد وتلكاً في الزحف ولوكان ماضي الامر نافذ العمل صحيح العزم سريع الوثبة لدخل عاصمة الامبراطورية الرومانية

المقدسة على أهون سبيل. ولكن هي الجماقة وعمى البصيرة وفساد الرأي وسوء التدبير يجر على الدول أشأم النتائج ويفقدها فرصاً هيهات ان تعود. وذلك ان أهل فينا أفادهم تأخر قره مصطفى وصاروا في فسحة من الزمن تمكنوا فيها من اتخاذ الاهبة



مقابلة ليوبولد المبراطور المانيا وسويبكي ملك بولونيا بترب قينا سنة ١٦٨٣ واعداد المدة للمقاومة بزعامة الكونت ستاهر مبرج الذي نفخ في السكان روح الغيرة والنخوة فانبروا على بكرة أبهم الى العمل في ترميم الاستحكامات واصلاح الحصون بهمة لا تعرف الملل وعزيمة لا بزعزعها الكلل. والف تلاميذ المدرسة الجامعة واعضاء التقابات الصناعية من أنفسهم جيشاً وأخذوا بتدربون على الحركات العسكرية المسئلة الشرقية

والفنون الحربية بعزيمة الراغب وهمة الوطني . وكان سكان المدينة عند قدوم الترك قد هبط عددهم الى ٢٠٠٠ ( لهروب اكثر من نصفهم خوفاً ) هن هؤلاء تقلد السلاح للدفاع عشرون الفاً وقفوا لصد الترك عن عاصمة بلادهم وقصبة مملكتهم وحمايها بما أصاب ما حولها من القرى والبلاد التي استولى عليها العمانيون وجعلوها طعمة المنيف والذار .ثم صدرت الاوامر بحرق ارباض قينا حتى لا تكون رديما للعدو المهاجم وابتدأ الحصار في الرابع عشر من يوليو وسقطت قرية «ليوبولد سنناد» الواقعة على جزيرة في الطونة قريبة من فينا في بد الترك فاضر موا فيها النيران وأخذ العمانيون يشددون ألهجوم وكما هجموا صدوا أو اقتربوا ردوا وكان أهل فينا يفسدون على الترك ألغامهم التي كانوا يريدون بها هدم الاسوار ، على ان حسن دفاع السكان الشجعان لم بمنع الترك من التقدم قليلاً قليلاً والنجاح شيئاً فشيئاً وكان ستاهر مبرج يرى ويعلم ذلك من مرقبه باعلى كنيسة سان اسطفان ومل وقليه الاسى والاحزان

وكان أهل فينا عا لديهم من السلاح الجيد يردون الترك عن أسوارهم مخذولين غير ان هؤلاء كانوا يتقدمون بفضل الالغام كما أن السكان كانوا فريسة الامراض والاوبئة الناشبة وطعمة القحط الذي جاء في أثر تلك الامراض وعز القوت بحيث صار للسنانير قيمة وكان السعيد من وفق الى اقتناصها بعد مطاردتها على أسطح المنازل . وكان النمسويون يعلمون أن جيش النجدة قادم ولكنهم كانوا يتساءلون فيما بينهم هل تراه يأتي في الوقت المناسب وهل عساه ينجح في رد الترك الذين وان كان عددهم أخذ في التناقض الا أنهم كانوا لا يزالون أكثر جنداً وأعز نفراً

وفي السادس من سبتمبر أعلنت السهام النارية افتراب سوبيسكي فزاد السكان همة ونشاطاً وعظم أملهم بقدوم الفائد الشجاع . وكان قد جمع جيشاً من البولونيين والسكسون والنمسويين والبافاريين وغيرهم فكانت جملته خمسة وثمانين الف مقاتل وأسرع الى احتلال موضع يقال له كاهلنبرج به دون غيره يستطيع تخليص المدينة ودفع الاعداء عنها . وكان لافراد جيشه ميزة النشاط بخلاف المائة الالف جندي التي كانت تحت بد الصدر الاعظم فقد كانت وصلت الى حد عظيم من الاعباء والتعب والساقمة بعد مضي شهرين طويلين تحت أسوار فينا معرضين لمدغ الجوع وتقلب الاجواء ومتحملين مشقة التعب العظم والجهد البالغ . وفي العاشر من الشهر سمع أهل المدينة قصف المدافع من صوب كاهلنبرج ولا غرابة فقد كان النضال بين الفريقين قد للدينة قصف المدافع من صوب كاهلنبرج ولا غرابة فقد كان النضال بين الفريقين قد

قام على ساق وقدم . وهنا لا بد من قلم كاتب ماهر به يمكن الكشف عما كان يخالج نفوس أهل عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة وقصف المدافع يدوي في آذانهم . لا شك أنهم كانوا فريسة الهواجس والمخاوف ساعات عديدة وكيف كان يمكن أن لا يكونوا كذلك وقد كان على الموقعة الدائرة حولهم يتوقف مصير دولتهم ومصير الا يكونوا كذلك وقد كان على الموقعة الدائرة حولهم يتوقف مصير دولتهم ومصير الامبراطورية الرومانية المقدسة ومصير أوربا بل مصير العالم أجمع

فلنترك السكان وقد ركبهم الخوف وساورتهم الهواجس ولننظرفيا اتخذه سوبيسكي من الاجراءآت لرد الاعداء عن المدينة

في شروق الشمس من يوم ١٣ سبتمير حجبت رأس اكمة كاهلنبرج قطعة من الله السحب الخريفية التي تبشر بيوم صحو وجو دافىء جميل وقد أنحدرت تلك السحابة من رأس الاكمة الى سفحها الى غور الارض الى سطح ما. النهر فغشته كأنها نقاب خفیف. وکان الواقف علی رأس الا کمه بری شواظاً من النار تنبعث من برج كنيسة سان اسطفان وتشق كبد الساء علامة استغاثة السكان واعلاناً لطلبهم المدد والمعونة وتلك الكنيسة العتيقة وما شخص منها تبدو مع ذلك للناظرين خارج المدينة كلا تبددت سحب الضباب التي تغمرها من كل جانب سليمة لم يؤثر فيها ضرب مدافع الآتراك على غير هدى . ولما راق الجو وصفا أديم السماء وبدأ كل جزء من أسوآر فينا واستحكاماتها رأى الراؤون من الخارج ثغرة عظيمة جداً في الاسوار يمكن أن تدخل منها المدينة فرقة كاملة وعلى مقربة من هذه الثغزة عمال الترك ينقرون الارض ويضعون فيها الالغام ليتسع الخرق وتعظم الثغرة والجنود وراءهم في انتظار الامن بالهجوم والاقتحام وقد خات المضارب والحيام من الضباط والجنود ولم يبق فيها غير حريمهم وعيالهم لان المكل كانوا قداصطفوا أمام الاسوارصفوفاً استعداداً للاقتحام كما قانما وخلفوا وراءهم خلاف حريمهم وعيالهم صفوفاً طويلة من أسرى الاورييين المصفدين في الاغلال ينتظرون ساعة القضاء عليهم هذا فضلاً عن الالوف المؤلفة من الجمال ودواب الحمل مع رعاتها وساتقيها مما جعل الممسكر العثماني كأنه مدينة عظيمة مضطربة تارة تتخطفها عوامل اليأس وأخرى تدب فيها حواس الآمال. وكنت ترى أيضاً بقرب قواعد اكمتي كاهلنبرج وليويولدبرج صفوفاً من العساكر العثمانية واقفة لعسكر أوربا تقاتلها دون الهبوط من الممرأت والشقوق التي في جوانب الاكمات وتريد منعها من الانحدار على السهل الذي هم فيه . وكان الاورپيون يرتقون السفح.

الغربي البعيد ويبلغون قمته ويربدون الانحدار من السفح الآخر الذي تربص بأسفله الترك لهم فلما بلغوا قمة أكمة ليو يولد برج أحاطوا بكنيسة صغيرة عليها وجعلوا منهم شكل نصف دائرة فلما دقت نواقيس صلاة الصبح كف السائر ون منهم عن المسير والمرتقون عن الارتقاء ووقف المكل صامتين خاشعين كأن على رؤوسهم الطير وقدأفسحوا أمام الكنيسة الصغيرة (كنيسة مار جريف) مكانا وغرسوا فيه علماً أحمر اللون فيـــه صليب أبيض وكأنهم يتحدون علم الترك الاحمر الخافق امام مضرب الصدر الاعظم قره مصطفى. ولما خفق العلم الصليبي أمام الجمع المحتشد من الاوربيين نحجوا وصاحوا قائلين نقاتل أعداءنا الترك ونجاهدهم حتى نجايهم عن البلاد وكان بخبل للرائي كأن الحروب الصليبة القديمة التي نشبت من أجل بيت المقدس قد بعثت من أكفان الماضي ولا عجب فقد كان الاوربيون والمُانيون الى عهد قريب لا يرون في الحرب الاعملا دينياً يجري بروح تمصيية . ولما صاحوا صيحتهم عادوا الى السكون والصمت ثم فتحت أبواب حصن مجاور للكنيسة وبرز منه موكب فخم عظيم حليل مؤلف من أعيان اوريا وكبراء وجوه الامبراطورية الرومانية وزعماء المروءة وأخوان النجدة وأهل نصرة الصليب برزوا كلهم في أحسن ملابسهم الحربية وفي مقدمتهم راهب طويل اللحية مهيب الطلعة حسن البزة وكان العساكر يخرون ركعاً ويرسمون علامة الصليب وهو سائر وسط صفوفهم يبارك فيهم ويدعو لهم بخير ويداه مبسوطتان ذات اليمين وذات اليسار . ولم يكن هذا ألرجل الصالح الا « الـكابوشين ماركو افيانو » صديق وكاهن الامبراطور وكَان معروفاً بتقواه وصلاحه الى ما يقرب من درجة الاولياء المقربين. وكان لايفارق المساكر في حروبهم ومحنهم وقد حضر هذه الدفعة على جاري عادته ببث في الجنود روح الاعتماد على الله وليرأس لهم صلاة خاشعة. وكان من جملة الامراء السائرين خلفه ثلاثة أتحبهت اليهم ألانظار مقدمهم ووجيههم رجل قد جاوز الكهولة قوي العضل مفتول الساعدين عظيم القامة مهيب الطلعة خفيف الحركات حسن الاشارات فصيح اللسان مقصوص شعر الرأس على عادة بلاده التي لا بالشرقية ولا بالغربية أسود الشعر والعينين واللحية وكان حسن هيئنه وفخامة منظره يدلان على أنه ملك جندي وجندي ملك ولا عجب فهو قاهر العثمانيين وفائح خوكزم الشهير حنا سوبيسكي

وكان على يساره أبنه الشاب الامير يعقوب على رأسه الخوذة وفي صدره الزرد وفي منطقته السلاح الحديث والقديم وكان على يمين سوبيسكي الهمام العظيم والبطل

الـ كرم كارلوس اللوريني سلف البيت المالك في بلاد النمسا. وسار وراء هؤلاء الثلاثة جم غفير من كبار أمراء البيوتات الجرمانية . وكان بجوار لويس البادني شاب نحيف الجسم متوسط طول القامة حاد العين نافذ النظرة وهو الامير يوچين دوق سافوا الذي كثر ما قاد الجيحافل الى النصر وساق الـكنائب الى الظفر وتوج باكليل الجد رؤوس الجنود وعقد النجاح على الاعلام والبنود . وكان مسلحاً بسيف بقاتل به الجد رؤوس الجنود وعقد النجاح على الاعلام والبنود . وكان مسلحاً بسيف بقاتل به في المعركة المقبلة هذه التي قتل فيها أخوه . وقد صلى بالناس الكاهن ابفانو المشار اليه ووقف معه على مذبح الـكنيسة ملك بولونيا الآنف الذكر وكان يختلط بصوت المدتلين قصف المدافع التركية من بعيد على نحو غريب ودوي عجيب

وبعد ان بارك الحبر الاعظم الملك وجنوده أنع سوبيسكي على ولده بلقب فارس واجريت الحفلة والصيغ المعتادة في مثل هذا المقام وقد أمره أبوه بالنسج على منوال فارس الفرسان الحاضر في هذا المقام كارلوس اللوريني . ثم وقف ملك بولونيا خطيباً في جنوده البولونية بلسانهم وقال ما معناه :

« أيها الشجعان الاماثل والجنود البواسل والاخوان والافاضل

«في ذلك السهل الذي ترون تجدون أعداء نا وقد بلغوا في العدد أضعافنا وهم اكثر مماكانوا في موقعة خوكزم حيث وطأنا هاماتهم بسنابك الحيل واكتسحنا صفوفهم اكتساح السيل. نع انا نقاتلهم هنا على ارض أجنبية واكن اعلموا علم اليقين انا بلحقيقة نقائلهم على ارض الوطن وانا بدفعهم عن فينا ندفعهم عن وارسو وكراكاو وليس دفاعنا اليوم دفاءً عن مدينة فذة ومكان واحد ولكنه دفاع عن النصرانية باسرها والمسيحية بحذافيرها وما فينا الا درء المسيحية وحمى النصرانية . الحرب حرب دينية وكنى قد دعي لجنودنا وسلاحنا نخير ومن مات منا فله الجزاء الاوفى . ألا وانكم تدافعون لا عن ملكم هذا الضعيف المائل بين ابديكم بل تدافعون عن امر ملك تدافعون لا عن ملكم هذا الضعيف المائل بين ابديكم بل تدافعون عن امر ملك الملوك الباقي فانه بعنايته ولطفه وفق سيركم وسدد خطاكم حتى ارتقيتم هذه الذرى وحتى اصبح الانتصار بارتقاء كم هذا المسلك في قبضة يدكم . ألا وان عيون الاعداء موجهة المكر فاذا اعتصموا بالوديان فاناشدكم ان تجعلوها قبورهم ومثواهم . هذا وليس عدي من الاوامر غير امر واحد : سيروا في أثري وتعقبوا خطوي فالوقت قد حان عندي من الاوامر غير امر واحد : سيروا في أثري وتعقبوا خطوي فالوقت قد حان للشبان البواسل أن ينع عليهم بالقاب الفروسية »

وقد اعتد الصدرالاعظم من الجهة الاخرى للواقعة المقبلة على ثحو بخالف النحو

الذي أنحاه أعداؤه الاوربيون . فقد زعموا انه قتل الالف الاسير النمسوي صبراً وكانت غالبيتها من النساء اللواتي أتخذهن الترك متاعاً ولما أفضت سوق الذبح أخذ يعبى، رجاله تعبيَّة الحرب والطعان فعلم حنا سويبسكي علم اليقين أنه غريب عن فنون القيادة بعيد عن المعرفة بأساليب الحرب ورياسة الجنود وتسيير العساكر فامتلاً ت نفسه ثقة بأنه عما قليل يصيب من النجاح والفلاح ما يصيب مثله أمام مثـــل قره مصطفى الاحمق. ومرت ساعات عديدة والترك يحاربون حرب الابطال وبقاتلون قتال الرجال لأنهم مهما قيه ل فيهم لا يوصفون بالجبن ولا يعرفون بالوهن والخور والقعود عن مقابلة الاخطار . على أن ثبات الجنود البولونية وحمية العساكر السكسونية والباڤاربة وحصافة رأي القائد المدرب والزعيم المحنك سوييسكي خصوصاً جعلت النصر في جانب أعداء الاتراك العُمَانيين وتدفق سيل الجموع الأوربية على معسكر الاجناد العُمَانيـة . فحصل الاضطراب العظيم والفزع الكبير ونكبت هذه الدفعة رأية الهلال أعظم نكبة وحمل الصدر الاعظم بين قومه اللائذين بالفرار وكان تارة يبكي بالدمع المتناثر واخرى بحسر على تعاسة جده العاثر وثالثة يلعن ويندد ويلتي تبعة الانكسار على هذا وذاك . وهكذا تبددت حيوش الصدر الاعظمكا تتبدد الغيوم الرقيقة في اليوم المشمس الشديد. فاما الانكشارية التعساء الذين أهملهم اخوانهم وتركوهم في الخنادق فقد وقعوا في أيدي الاورسين فقتلوهم صبراً على بكرة أبيهم وكان مما غنمه أعداء الترك اكثر من ٣٠٠ مدفع و ٩٠٠٠ صندوق من الذخائر و ١٠٠ ٠٠٠ ثور و ٢٥٠٠٠ خيمة ومليون رطل من البارود. وكان جزاه الصدر الاعظم على أنهزامه الاعدام لان الترك كأنوا كأهل قرطاجة يجازون قوادهم المقهورين الجزاء الاوفى

على النحو السالف البيان فرج الله عن كربة أهل فينا مرة أخرى وسلمت من أيدي العثمانيين ولم تكن لترى بعد ذلك أعلام الترك وبنودهم وخيامهم من مرقب كنيسة القديس اسطفان . هذا وليس من المفيد البحث في حالة فيئا وأرربا لوكان الترك قيض لهم الاستيلاء عليها. نع كان يكون تغير بحرى التاريخ الاوربي أمراً مرجحاً ولكن ماذاكان عسى الامر بكون اذا لم يستطع العثمانيون الاحتفاظ بها وهم ضعفاء وأوربا قوية فيها كثير من مهرة القواد العظام . لوكان الاستيلاء عليها بواسطة محمد الفاتح لكان احتفاظه بها من البديهيات ولو اجتمعت سائر دول الارض على انتزاعها منه على أن محمداً كان في الفترة التي نذكر تاربخها قد مضى على موته قرنان مر

الزمان ولم يكن على عرش القسطنطينية اذ ذك من هو جدير بلبس زرده وانتضاء سيفه. نع كانت الامة العثمانية في آخر القرن السابع عشر مجدبة من السلاطين المهرة والقواد العظام الذي أبستطاعتهم تأديب مونتكوكولي وكارلوس اللوربني والبرنس أوجين ومارلبروه وكان السلطان الذي ، ضي على جلوسه عند ارتداد قره مصطفى عن فينا خسة وثلاثون عاماً مفعمة بالحوادث نشيطاً ولكن نشاطه كان في ميادين الصيد والقنص لا في مواطن الطعن والضرب والغزو والفتوح

كان عهد محمد الرابع العظم الامد ( ١٦٤٨ - ١٦٧٧ ) رزخاً بين عهدن: عهد الفتوحات الباهرة والانتصارات العظيمة والتشريعات الادارية والحكومة الجليلة وعهـد السلاطين الضعاف الذين كانوا يتقلبون في مهاد الـكسل والراحة بالسراي السلطانية. وفيماكانت الجنود العثمانية في ظل أعلامها مشتغلة بفتح كريدكان سلطانهم محمد الرابع يشتغل بقنص الغزلان البرية في حراج الاولمب ولاربسا وطرنوه وكان يسير بمعية السلطان في صيده وقنصه بالاماكن البعيدة المترامية الامراء والقواد والوزراء والسفراء. وهكذا أنتقلت حفلات السرأي السلطانية ومهرجاناتها ومآدبهاو.لاهيها الى سفوح الحبال وأكباد الصحر اوات والقفار وكانت تقام الاكشاك في الحراج الانف ولا يترك مشهد من مشاهد الترف ولا وأسطة من وسائط الاستمتاع الانقل البها بسرعة الجان فمن ردهات غشتها الابسطة والمطرزات الاوربية الى قاعات أنيقة حلتها المزركشات الهندية الى غرفبديعة تزري بقصور البوسفور والاستأنة. وكان السلطان محمد الرابع المفتون بالصيد والمناظر الطبيعية الشائقة كثير التنقل بين بروصه وحبيــال الاولمب الآسيوية وسهول طرواده وسفوح ايدا وضفاف الميندر وارباض سارديس ولكن أعز المواضع وأجمل الجهات وأحبها اليه كان موضع يقال له جامبولي على بعد خمسين ميلاً من شمال أدرنه وآخر يقال له طرنوه . وكان أذا حل بمكان أو ارتحل عنه خرج اليه سكان ١٥ جهة من ألجهات المجاورة لان الناس كانت كلفة برؤية المواك والمهرجانات والاحتفالات التي كانت تفام له على نحو يشبه ما كار يجري في بلاد اليونان القديمة وبلاد النتر.وكانت مواكب أعل الصناعات والحرف حيث يعرض الناس مصنوعاتهم ويقوم الصناع منهم بصناعتها على مرأى من المتفرجين ومسمع من الامور الشيقة والمشاهد الممتعة التي لا عمل العين مشاهدتها والتي يقترن فيها عرض الظريف والحسن بإحداث المستملح من الاشارات وتمثيل المضحك والمستغرب من العادات على ان أهل الاستامة كانوا يكرهون هذا السلطان وقد بلغ رجال حكومته من نفاذ السكلمة حداً جروا به على الدولة المقت والسكراهة والانتقاد المر. ففي عهده أهين القنصل الفرنسي أعظم اهانة فسب ووكز وضرب بالنعال وفي عهده طرد مندوب روسيا من حضرة أولياء الامور أفظع طرد فرفس بالارجل حتى ازيح خارج الفاعة وفي عهده ضرب مترجم الدولة جملة مزات بالسياط والعصي . وكان وزراء الترك لا يقومون مرحبين بسفراء الدول الاجنبية وكانوا يعاملونهم أسوأ معاملة . ولم تكرم الدولة العمانية مثوى الاجانب الا منذ القرن الناسع عشر . ولما كان الصدر الاعظم يصر على أن لا يقوم اجلالا لسفير من سفراء الدول وكان في هذا من الاهانة ما فيه لمقام السفير ودولته احتدى المهتدون الى حل للمسألة فيه رضاء الطرفين وذلك بان يدخل الصدر الاعظم والسفير من بابين متقابلين في وقت واحد فلا يتجشم أحدها مشقة القيام اجلالا لصاحبه

ولما هزم الترك في فينا لم يشاءوا أن يجلوا عن المجر قبل أن يضربوا ملك بولونيا المغتر بقوته ضربة ساحقة . وذلك انه تبعهم وسار في أثرهم غافلاً عن شجاعتهم التي لا تفارقهم ولحكنهم ألفوا عليه درساً قاسياً في باركاني لم ينسه طول حياته . على ان ما أصاب ملك بولونيا علم النمسويين الاحتراس والحذر فتأنوا في حرب الترك واتخذوا الاهبة كل مرة حتى اجلوهم شيئاً فشيئاً عن املاكهم الشمالية . وكان النمسويون يسترجعون المدينة بعد المدينة والمكان في اثر المحكان وفت في عضد الترك الحذلان الذي أصابهم في موهكس ذلك المحكان الذي شرف قدرهم فيه في الزمن السابق الهمام السلطان سلمان وأخذت منهم مدينة بوده سنة ١٩٨٦ بعد أن كانت تابعة لهم تعترف السلطان سلمان وأخذت منهم مدينة بوده سنة ١٩٨٦ بعد أن كانت تابعة لهم تعترف بلغراد سنة ١٩٨٨ ثم دخل لويس البادي بلاد البشناق وغزا البنادقة دلماشيا وأخضع حامي كنديا موروسيني بلاد المورة . وفي هذه الحرب نسف البنادقة معبد الباشيون العظم بأتينا وكان البوزنطيون قد جعلوه كنيسة ثم جعله الترك مستودعاً للبارود . ولم يتمكن الترك من رد غير الروسيين والبولونيين قاما غيرهم فقد امعنوا في بلادهم حق صارت تركية أوربا الى الضعف

ولما ضاق السلطان ذرعاً بتفاقم الاحوال ولى وجهه شطر أسرة كربلي عساه يجد من ابنائها من ينشط الى خدمة الدولة كاسلافه العظام فعين كريلي زاده مصطفى

أُخَى احمد كبريلي الاشهر صدراً أعظم سنة ١٦٨٩ فشمر عن ساعد الجد وجعل مفتتح اعماله أفشاء العدل ونشر الامن بين النصاري من رعايا جلالة السلطان. وهكذا تأجل الى حين هياج الصقالبة والاروام في تركية أوربا . وكان موصوفاً بالعقل وسعة العلم والاطلاع وشديد الاخلاص فكان اذالم يستطع الافصاح عما بقلبه التزم الصمت فلم يُلجأ الى النفاق . وكان مثل اخيه يحسن الحسكم والسياسة والادارة ولا يحسن الحرب والقيادة على أنه قاد العُمَانيين ببسالة ضد أعدامُهم النمسويين فرد الاورپيين واستعاد بلغراد وأزاح الحدود العثمانية الى نهر الساف. على أنه قتل في موقمة سلانكمن سنة ١٦٩١ وتفرق حيشه شذر مذر . وجلس بعد ذلك في منصب الصدارة العظمى رجلان من رجال اسرته والكنهما كانا دونه ودون محمد واحمد كيريلي مقدرة ومهارة. على أنهم جميعاً اخلصوا الخدمة لدوانهم وملتهم وسلطانهم ولاشك أن الحمسين سنة التي قضوها في ظلال منصبهم الجليل كانت بمثابة مرساة ثفيلة منعت سفينة الدولة من ان مجرفها تيار الحوادث. وفي سنة ١٦٩٥ ذكر السلطان الجديد مصطفى الثاني أعمال أسلافه العظام فهمَّ بالسير في اثرهم والنسج على منوالهم ونفثت فيــه آثارهم وأعمالهم روحاً جديدة من النشاط لم يعهدها العُمَانيون في سلاطينهم من زمان بعيد. لذلك أخذ على عاتفه مهمة قيادة الجنود ومحاربة النمسوبين. فلما رأت رعيته منه ذلك فرحت به واستبشرت ورحبت بمجديد معالم المجد القديم وتكاثرت الجموع التي سارت خلفه في ظلال اللواء المُهاني الكريم. على ان الحماس وحده لم يكن كافياً أذ ذاك لاحر از النصر لأن البرنس أوجين كان يقود النمسويين وكان الحذق في الفيادة غائباً عن ذهن السلطان ومن حوله من الوجوه والاعيان. فكانت موقعة زنتا سنة ١٦٩٧ من المواقع الفاصلة قتل فيها عشرون الفاً من العُمانيين وأغرق عشرة آلاف وهم يولون الادبار . وقد بددت بهذه النكبة أحلام السلطان ولم يعد يفكر في استعادة مجد آل عنمان

وقد توسطت انكلتره في شخص سفيرها في الاستانة اللورد باجت ورضي الباب العالي بتوسطها وكانت النتيجة صلح كارلوفتس وهو صلح عظيم الاهمية في التاريخ التركي . فني مدينة كارلوفتس اجتمع مندوبو تركيا وروسيا لاول مرة في مجلس سياسي اوربي وفيه قبلت الدولة المثانية مبدأ تداخل الدول المحايدة في شؤونها ومخاصاتهامع أعدائها . وعماهدة كارلوفتس سنة ١٦٩٩ احتفظت النمسا بترانسلوانيا

والمجر الى الشهال من ماروش والغرب من تيس مع غالب سلافونيا واستعادت بولونيا بادوليا وكامنيك واحتفظت البندقية بدلماشيا والمورة وعقدت روسيا هدنة صارت بعد ذلك صلحاً . وبعد ١٧ عاماً نشبت حروب جديدة فاستولى البرنس أوجين على بلغراد وبواسطة معاهدة صلح بساروفتس (سنة ١٧١٨) الذي توسطت فيه انكلتره ايضاً اعترف بحق النمسا في بقية بلاد المجر وصارت حدود الدولة العثمانية من الحجهة الشمالية منطبقة على الحدود التي رسمت لها الى ان كانت معاهدة برلين

ومن التاريخ المذكور صارت السلطنة المنانية من الدول التي لا يحسب لها في الحرب حساب وصارت جيوشها لا تخيف كبيرات الدول الاوربية ولا تقيم لها وزنا وذهبت هيئها من القلوب وانصرفت همة قوادها وساستها لا الى تهديد حيرانها بل الى منع تدفق سيول النسويين والروسيين الجارفة . بل صارت تركيا مهمة من حيث انها من اكبر العوامل في سير السياسات الدولية وأخذت بعض الدول تدافع عنها في ميدان الحرب ومجالس المفاوضات السياسية وأصبح اهمام ساسة الترك بايجاد عالفين تنفق مصالحهم مع مصالح الدولة أكبر من اهمامهم بمقاتلة اعدائهم واتخاذ الاهبة لمقابلتهم في ساحات الوغى . وفي قص حوادث المائة والحسين سنة الباقية من تاريخ تركيا يدور الحديث على محور تعديات روسيا ووقوف انكلتره بالسيف والقلم في وجه مطامعها كما يدور حول النفييرات الداخلية التي أصابت السلطنة العمانية مثل انفصال القطر المصري عنها ومجهودات السير ستراتفورد كانبح في اصلاح ادارها ونشأة وغو واستقلال ايالاتها النصرانية وغير ذلك مما نذكره بالاجمال حتى تدكون بقية الصحف التالية ختام المقال

## الفصل الثالث

نهضة روسيا وحروبها مع الدولة ١٦٩٦ – ١٨١٢

#### ظهور المسئلة الشرقية وتطورها

أصل الروسيين \_ نوفجرود \_ روريق \_ كيف \_ تنصر الملكة أولغا \_ فلاديمير الاعظم \_ موسقو \_ غارات التتر \_ باطو في ايجنتز \_ تتر الرهط الذهبي \_ الكندر نوسكي \_ ايفان الاعظم \_ الملاقات السياسية بين الدولتين الروسية والمتمانية \_ أول عهد البوسفور بهجوم الروسيين \_ ايفان الفظيم \_ بعثة استراخان \_ بطرس الاعظم \_ حماية السلطان لشارل الثاني عشر ملك السويد \_ الاعاطة ببطرس على نهر البروث \_ صلح باخراد \_ معاهدة فينارجه \_ كاترينة العظمى \_ زيارتها للقريم \_ حصار أوخاكوف \_ سواروف \_ معاهدة فينارجه \_ السير روبرت ادير \_ ستراتفورد كانتج \_ معاهدة بوخارست \_ تأثيرها في ارتداد نابليون عن موسقو

ينها الدولة المثمانية تشب وتترعرع وتملأ العالم فتوحات وتغزو وتمد رواق تسلطها على الاقطار والآفاق في السنين المتعاقبة والاحقاب المتوالية أذ بالشعوب القاطنة في سكثيا وسرماتية — حسب تسمية قدماء اليونان — تأخذ العدة والاهبة للمشها وتوحيد قوتها لتناوى، العثمانيين وتمنع تقدمهم . وكانت السهول والبراري المعشوشية الواقعة على سواحل البحار المتاخمة لاملاك الاتراك من الشهال تحت حكم أمراء عظام مروا بمالكم بأدوار التطور والارتقاء قبل أن يتصل أرطغرل بسلطان قونية بقرون عديدة . وما زالت هذه الشعوب تشب وتقوى حتى حصل لها من القوة وشدة البأس ماكان فيه الخطر الشديد لهز أبناء عثمان

وتغشى الظلمات التاريخ القديم للاقاليم المشار اليها كما هي العادة ويصف مؤرخو بيزنطية سكانها بالفذارة الشديدة والقسوة المتناهية وارتكاب ضروب الوحشية في حروبهم ويقولون أنهم كانوا يتخذون جماجم قتلى أعدائهم اقداحاً لتناول الشراب. فاما غير مؤرخي بيزنطية فيصفونهم بالدعة ويزعمون أنهم كانوا يعيشون مرتاحي البال في هناء حال وصفاء زمان ويقولون فيهم ما قاله شعراء اليونان الاقدمين وهو أن أهل الشهال في رفاهة ورخاء تمتد بهم الآجال الهنهئة الى أكثر من الف عام. ويقول هذا الفريق من المؤرخين أيضاً ان هؤلاء الاقوام كانوا حسني الشكل يحملون آلات

الطرب لا آلات الحرب والكفاح ولا يعلمون أن من الحديد تخذ السيوف لقتل النفوس وازهاق الارواح . على أن السياح فلما يعلمون حقيقة الحال في الاراضي الغريبة ولذلك فلا بد لنا من الاعتقاد بأن الزوار الاقدمين الذين وطأت أقدامهم البلاد التي عرفت فيا بعد بالبلاد الروسية اما توهموا أن البلاد كما وصفها خيال الشعراء وأرباب الوهم والمبالفة أو انهم التقوا بقوم من أهل البأس والشدة الذين يحملون البلط الثقيلة دفاعاً عن النساء والولدان . فلم يكن سكان روسيا بالوحشية والقذارة التي ذكرها مؤرخو بيزنطية ولم يكونوا بالرفاهة والهذاء الذي صورته أقلام فريق غيرهم من المؤرخين والشعراء

وكانت في البراري المعشوشية وبمرات جبال تلك الجهات الشهالية تروح المتاجر ونجيء من زمان بعيد وكان تهر الاتل \_ فولجا \_ أهم واسطة من وسائط الانتقال بين الشرق البعيد ومناطق بحر بلطيق ويتصل الاتل بخليج فغانده بحيرات ونهيرات فننساق المتاجر من بحر الحزر الى بحر بلطيق على أهون سبيل ولذلك قامت في أثناء هذا الطريق مدينة نوفرود فكانت محلاً لالنفاء العروض والمتاجر وصارت عاصمة للدولة الروسية التي تعخض عنها الزمان . ومن السهل تقدير منفعة نهر كنهر الائل للاد كالبلاد الروسية لان مهمته ليست قاصرة على ري اقطار شاسعة وجهات مترامية الاطراف بل هو في ذاته من أصلح الاتهار الملاحة فأنه بطيء السير سهل الانحدار هادىء التصريف . وما الفرق بين ارتفاع جهات منابعه وجهات مصاته ( وطوله الحدى انتفاع السفن الشراعية قدماً والسفن البخارية حديثاً به في التجارة وذلك لحسن انتفاع السفن الشراعية قدماً والسفن البخارية حديثاً به في التجارة وذلك لان نظرة واحدة ما الى الجريطة تكني لان تربك أن بين مجاريه العليا وبين نهري فولكوف والدنير شقة ضيقة من الارض اليابسة بحيث تصير التجارة سهلة الانتقال من محر الحزر الى البحرين الاسود والابيض المتوسط

ومنذ أكثر من الف سنة كان سكان هذه المنطقة العظمى موضوع تهديد خطر قبائل الحزر الذين كانوا قد أتوا من بلاد الفوقاز للاستيلاء على أملاك المسلمين وكانت قبائل النور ثمن في غضون ذلك قد غزت سكان المنطقة المحيطة بجيرة المن وفرضت عليهم الحزية . وكانت هذه القبائل تسمى قبائل الروس وقائدها يدعى روريق لحق به اخوته سنة ٨٦٧ فكان هو وقومه واخوته سبباً في نشر الامن والسكينة والنظام

بين ربوع الاقوام الذين احتلت بلادهم

وكانت نوفجرود عاصمة لروسيا بعد وصول روريق مدة خسين عاماً وانفتح بهبوط ذلك الزعيم عهد بطولة وفروسية عظيم

ثم اتخذ ايغور بن روريق مدينة كيف عاصمة له وارتنى فيها عرساً وظات قصبة البلاد وحاضرة عظمى مدة ثلاثة قرون . ثم دخلتها الديانة المسيحية في القرن العاشر وقيل بل دعا البها القديس اندراوس قبل ذلك بدهر طويل . وتسلمت أولفا أرملة ايغور زمام الاحكام بعد وفاة زوجها حتى بانم ولدها سن الرشد وفي عهدها امتد رواق النصرانية في طول البلاد وعرضها . وفي سنة ٩٥٣ لما انتشر الهدوء والسكينة وامنت أولفا على البلاد من الفتن الداخلية والفارات الاجنبية سافرت عن طريق الدنيبر والبحر الاسود الى القسطنطينية حيث حرت لها حفلات انتمايد الثائفة وسهاها القساوسة هيلانه وكان ذلك برعاية واشراف الامبراطور (قسطنطين بورفيروجنناس)

أما فلاديمير الأعظم حفيدها فانه محمّد بعد ذلك بثلاثة وألاثين سنة في مدينة خرسون القريبة من سباستبول وقيل أنه كان مجاصر خرسون. فلما استعصت عليه نذر لله أن يعمّد في حوض كنيستها القديمة أذا هو أفلح في الاستيلاء عليها وقد فتحت وبراً بوعده ولا بزال إلى اليوم المكان الذي عمد فيه فلاديمير بزار. وقد أخذ هدا الملك بناصر المسيحية \_ الدين الجديد \_ فاكثر من بناء الكنائس والمدارس وذكر حبون « أن الناس كانوا يعمدون في مياه الانهر بالالوف وكلهم فرح باعتناق دين رضي باعتناقه الامير فلاديمير وحاشيته من الاشراف » وكان يعتبر العاصي عن التنصر خائناً لمبلاده ومولاه

على أن أعقاب فلاد يمير لم يشربوا كأس الحدكم والسلطة صافياً وسرعان ما صارت المملكة امارات متفرقة يفري البعض منها في أحشاء البعض الآخر وتسيل دماء أمرائها على مذابح الرغبة في الانفراد بالسلطة والنفوذ . هذا الى أن عدوا مناجزاً من الايم المتبربرة لا يفتأ يقاتلهم جميعاً ويصليهم حرباً لا تنقطع نارها ولا يخمد أوارها . وفي القرن الثاني عشر كانت العاصمة الاسمية للبلاد مدينة فلاديمير على نهير محصور بين الاوكا والولجا وكانت (نوفجرود) و(كيف) من أعمر البلاد وأعز القرى وكانت قد تأسست مدينة (موسقو) سئة ١٩٤٧

وظلت الامارات الروسية في شقاق وعراك مدة قر ن من الزمان . وفيها هي

كذلك اذ هب عليها ربح مداهم من الجنوب الشرقي. وذلك أن داهية القرون وخوف الزمان جنكبزخان كان قد قذف بقسم من جيوشه لالقاء الرعب في قلوب القبائل التركية المخيمة على ضفاف محر ألحزر الغربية . وأجناز جيش الطاغية التتري بلاد جورجيا وتخطى جبال الفوقاز حتى اشرف على بطاح روسيا المتاخمة لبحر قزوين . هنالك استقبله أمراء روسيا بجيش جمعوه لصده ولكنه مزقه شدر مذر علىضفة نهر صغير يصب في بحر أزوف بقرب المدينة المعروفة الآن بماريوبول وأمعن الغزاة في بلاد أعدائهم بعد أن اجتازوا نهر الدون ونشروا الخراب والفزع في سائر الارجاء وملا أهل روسيا الاصليين الاعتقاد بأن التتر عاقليل يعودون الى اجتياح بلادهم وما هي الا ١٢ سنة حتى دهمهم جيش آخر من التتر مربع . وذلك أن باطو حفيد جنكبزخان صب على الزوسيين سوط عداب وقذف عليهم بحيش ذبح رجالهم وأشياخهم ونساءهم وأطفالهم ذبح الاغنام ثم جعــل قراهم وبيوتهم ومساكــنهم طعمة السيف والنارحتي صارت موسقو وفلاديمير اطلالا دارسة بخرج منها دخان الحريق الذي أبى عليها فجملها أثراً بعد عين . وجمع الروسيون الجيوش لصد الغزاة فما افلحوا وما عادوا بغير الوهن والنكسير ورأت نوفجرود ما أصاب أختيها فوطنت النفس على خراب مخقق وفناه اكيد. الا أن باطو لسبب لا يعلمه الا الله لوى عنان جواده وعاد نحو الجنوب الى سهول نهر الدون . وفي السنة النالية ألبس جنوب روسيا لباس الذل والخوف ثم عاد أدراجه. وفي سـنة ١٢٤٠ ظهر المام كيف التي انهكتها الحروب الاهلية ولكنها مع ذلك لا تزال مطمح أنظاره ومحل طمعه في الاسلاب والغنائم وما هو الا وقت قليل حتى دكها دكا وجعل قبابها البراقة طعمة النيران وقصورها العظيمة الرفيعة العاد اكواماً من التراب ينعق عليها البوم والغربان. أما سكانها فقد ذبحهم ذبح الشياه ومن سلم منهم من السيف لم يسلم من السلاسل والأغلال وغادرها وليس فيها الاجدران قليلة قائمة بها أثر الحريق شاهد عدل على ماكان لها من عز وشأر في سالف الازمان . وأسرع باطو في السير الى الغرب وبعد أن أصاب انتصاراً باهراً في لينجنتز ( سنة ١٧٤١ ) من أعال مورافيا عاد الى الجانب الشرقي من نهر الاتل وأسس هناك مدينة سراي وفيها ضرب فسطاطه ألذهبي

خدت انفاس روسيا الفتاة لهذه النكبات المتوالية والغارات المتعاقبة وأصبحت عمالة تتربة للتتر عليها حق الطاعة والرضوخ مدة تنيف على ماثتي سنة . ومع أن

الارض الموات أصلحت وغرست والمدن المتخربة ربمت وعاد شيء من الطمأنينة الى الصدور الا أن يد التر الثقيلة كانت شديدة الوطأة على أهل روسيا وما فنثوا بين حين وآخر يتوقعون من النتر غزوا جديداً. وكثيراً ما كانت مخيلتهم تمثل لهم عودة أولئك الحبابرة بشر مثل الشر الذي رأوه في وجوههم ايام باغتوهم بقيادة باطو فتطير نفوسهم شعاعاً ويكادون يصعقون حتى من نوهم أنهم قادمون . على أن نير التتر لم يكن ليبقى على أعناق الروس بالرضاء اليهم والتسليم. فالاسكندر نوسكي البطل الوطني العظيم والامبراطور الشرعي نفخ في صدور قومه روح الثفة والامل بانتصاره على أهل السويد على ضفاف النيوا سنة ١٤٠٠ في الموضع القائمة عليه الان مدينة بطرسبرج وبين عامي ١٣٧٨ و١٣٠٠ جمع ديمتريوس الرابع جيشاً عظيما لقنال التتر وانتصر وبين عامي ١٣٧٨ و١٣٠٠ جمع ديمتريوس الرابع جيشاً عظيما لقنال التتر وانتصر عليهم مرتين مع أنه كان عاملا لهم وأميراً من قبلهم ففي موقعة على نهر الدون قتل منهم على ما يقال مائة الف على أن العدو الذي لا تبرأ غلته ولا ينطفيء لهب غيظه وحنقه على ما يقال مائة الف على أن العدو الذي لا تبرأ غلته ولا ينطفى وحدها على على ما يقال مائة الف على أن العدو الذي لا تبرأ غلته ولا ينطفى وحدها على ما يقال مائة الف على التتر عن الروس الا بثمن باهظ

على ان أهمية موسقو زادت على توالي الزمان وفي القرن الثاني انهز ايفان الثالث ـ العظيم ـ فرصة ضعف تهر روسيا الذي نجم عن حروب نميور وحاول رفع نيرهم عن مواطنيه . وان حكمه لهو بداية عهد جديد في تاريخ روسيا المسيحية الوطنية وذلك أنه جمع المارات موسقو ونوفر ود وغيرها ولاحت بشائر توحيد دولة روسية عظيمة . ثم تزوج أميرة من الميرات القسطنطينية وأعلن حقه في عرش بيزنطية بالخاذ معارها ـ النسرذا الرأسين ـ مع شعاره الاصلي وهو صورة القديس جرجس والتنين ونظم أيفان الكبير الامور وأحكم الترتيبات وأجرى العدل وجعل الضرائب على أساس من العدالة مكين وكان التبر أذ ذاك قد أنقسموا الى جملة خانات أو المارات على أساس من العدالة وغيرها من الامارات في الشرق . وفي سنة ٢٥٩ مم الاستيلاء على مدينة سراي ودمرت تدميراً

وكان أيفان في أول الامر على صفاء ووداد مع الدولة العلية وكان بعض الترك قد ضايقوا تجاراً من المسقوف أنوا اليهم وعاملوهم فلما علم بذلك أيفان الثالث سنة ١٤٩٣ كتب الى بايزيد الثاني واقترح أيجاد الصلات التجارية المتينسة بين الدونتين . وبعد

مضى ثلاث سنوات أرسل القيصر أول سفير روسي الى الاستانة

على ان العدوان بين الروس والقسطنطينية قبل استيلاء الاتراك عليها اقدم من هذا وذلك انه في سنة ٨٦٤ ظهر أسطول للروس في القرر الذهبي ولم برده أهل القسطنطينية على اعقابه الا بصعوبة . وفي سنة ٢٠٨ وصلت الى القسط طينية جيوش روسية برية وبحرية بقياة اولج الوصي على ايغور بن روريق وألبست المدينة لباس العذاب والحوف فنهيت واستبيحت وقنل من أهلها خلق كثيرون . وفي سنة ١٩٨ ذهب ايغور نفسه على رأس اسطول واجتاح السواحل وخرب البلاد وقتل كثيراً من سكانها ولم برده عنها الا النار الاغريقية التي ذاق المسلمون في حروبهم مع اليونان منها الامرين . وفي سنة ١٩٨ ارسل سوانوسلاف الاول بعثة حريبة اخرى الى القسطنطينية فردها عنها الامبراطور بوحنا زمسكيس الذي دحرالروسيين في البلقان ولكنه قتل قبل أن يرى بعينه ارتداد الاعداء الى بلادهم مهزومين . فن هنا يرى المطالع ان أطاع الروسيين في المدينة الجهرة الواقعة على البوسفور قديمة العهد جداً وانهم كانوا بحلمون بالاستيلاء عليها قبل أن يستقر فيها الترك بقرون عديدة

زاد نفوذ موسقو وزادت عظمتها وقد أتاح الله لها من الروسيين الوطنيين أمراه حريصين ذوي باع في السياسة بحنون الرؤوس احتراماً وخضوعاً للتمر اذا آنسوا فيهم القوة ورأوا من قومهم ضعفاً حتى اذا سنحت الفرصة لم يتأخروا عن مناجزة عدو بلادهم الحرب وكان هؤلاء الامراء لا يألون جهداً في اجتذاب الكنيسة الارثوذكسية ورجال الدين فضلا عن الاشراف والاعيان ذوي النفوذ في البلاد . وتم لهم أخضاع أهل ليتوانيا المهاندين وصار أعقاب روريق يعرفون باسم « أمراء عامة الروسيين الاكابر » . وفي ١٥٥٧ نم اخضاع التستر القازانيين وحملهم على دفع الجزية وبذلك أعترفت اقاليم مساحتها ٢٧ الف ميل مربع بواسع سلطة وسيادة ايفان الرابع جروذني (الفظيع) الذي حركم نصف قرن كله عز وسؤدد للدولة الروسية

وكان تتر الفريم أصعب مراساً وأشد بأساً وأصلب عوداً وكانوا يدفعون الجزية لسلطان العثمانيين واكنه لم يمد اليهم يد المساعدة في حروبهم مع الفيصر وكان الصدر الاعظم صقلي في هذا الوقت بهتم بتحقيق مشروع طالما فكر فيه المفكرون ولم يخرج من حيز الفكر الى دائرة الفعل والتهام. وهذا المشروع عبارة عن ايجاد طريق انصال مائي بين الاستانة وحدود الفرس لتسهيل الاعمال التجارية والحربية وطريق

( )

نفاذه ان تحفر ترعة بين نهري الدون والولجا وبها تستطيع السفن السفر مرت الاستأنة في البحر الاسود الى بحر ازوف ثم تمخر مياه الدون وتصل بواسطة الترعة الى بهر الولجا ومنه الى بحر قزوين وحدود فارس. وكانت استراخان الواقعة على مصب الولجا والتي لا بد لأنجاح المشتروع من استيلاء الترك عليها في يد الروسيين أذ ذاك فارسل الصدر الاعظم حيشاً عظياً الاستيلاء عليها والحن الروسيين فرقوه شذر مذر رغمًا من مساعدة النتر الذين أصابهم أيضاً ما أصاب النرك . وأرسل القيصر الى الاستانة بعثة تشكو من هذا العدوان . ثم نشأت بعد ذلك العلاقات الودية بين الدولتين ولم تكن روسيا أذ ذاك من القوة بحيث تستطيع الهديد والوعيد وأغلاظ القول. وفي سنة ١٥٧١ أي بعد أمضاء معاهدة الصلح بين الترك والروسيين أرسل ثتر القريم جيوشاً على موسقو فاخذتها عنوة وجعلتها طعمة للنيران. وكان القيصر قبل هذه المصيبة بعام واحد أخذ يعذب رعيته لتوسمه الخيانة في بعض أفرادها فلما هاجم التتر عاصمة بلاده هرب هر وباً مخزياً والنمس النجاة في ختباً بين أفراد شعبه الذي عذبه وأشقاه وفي أواخر حكم ايفان الفظيع كانت الحبة الظاهرة سائدة بين القيضر وجلالة سلطان العُمانيين فلما أقضى عهده ومات ضربت الفوضي أطنابها في ارجاء الروسيا وتذابح الامراء على العرش فلم تكن روسيا لتستطيع أن تمد نفوذها في الخارج. وبعد أن تأبد امر اسرة رومانوف زادت مسافة الحلف بين الروسيين والاتراك الشمانيين واشتدت عداوتهما وتنافسهما الطبيعيان الدائمان ولاح شبح الحرب الخيف بينهما وكان النتر شجاً في حلق الروس كماكان القوزاق قذى في عين الدولة العلية وقامت حروب صغيرة بين الدولتين في النصف الاخير من القرن السابع عشر . فني سـنة ١٦٩٦ استولى بطرس الاكبر على أزوف وأوطأ الروسيين سواحل البحر الاسود. على أن صلح كارلوتز ثبط همة الاتراك فنم يبدوا المقاومة اللاثقة بهم وتأيد السلام بينالدولتين مدة ثلاثين سنة بصلح أرم بينها سنة ١٧٠٠ على أن القيصر في غضون ذلك كان لا يفتر عن تحصين أزوف فقابل العثمانيون عمله بإقامة حصون يني قلعة . وشغل بطرس الاكبر عن الكيد لتركيا والاتراك ما دهمه من قتال وعداوة شارل الثاني عشر ملك السويد فلما أندحر هذا الاخير وفر من وجه الروس التجأ الى حمى العُمَانيين فاجاروه واكرموا مثواه وأبى السلطان احمد تسايمه لبطرس فشهر هذا الحرب على الدولةغير

المبثلة ااشرقية

مراع حرمة معاهدة صلح الثلاثين سنة . غير أنه وجد نفسه وقد أحاط به العنانيون من كل جانب بجوار نهر البروث ووقع مؤسس عظمة روسيا ورافع لواء مجدها في قبضة قائد جيوش العثمانيين الصدر الاعظم . على أن ذكاء كتربنا وحسن حيلتها وما قدمته من الاموال الطائلة للقائد الخائن أخرج زوجها من المأزق الحرج الذي وجد فيه وسلمت روسيا كلها بسلامة بطرس وفك الحصار عنه . وكانت معاهدات الصلح بين الدولتين متعددة ومتوالية . فالتي أبرمت بينها سنة ١٧٧١ تلتها أخرى سنة ١٧٧٠ ثم المقيصر والسلطان على الكيد لفارس وأرغماها على عقد صلح رابح لهما

مضت سنوات قلائل بعد هذا ثم ساد في أوربا أعتقاد عام بان شمس الدولة الشهانية قد آذنت بالمغيب وانها في اخريات ايامها وكان مرور الزمن لا يزيد هذا الاعتقاد الا رسوخاً. وليس أدل على ثبوت هذا الاعتقاد في أذهان الساسة الاوربيين من تصريح نقولا قيصر روسيا سنة ١٨٤٤ اذ قال للسير هاملتون سيمور في عرض كلامه عن انحلال السلطنة التركية : ها نحن أولاء نشهد احتضار الرجل العليل يعني تركيا . وهو تصريح جاء في أوان كان الرأي العام الاوربي يقول فيه بامكان طرد المهانيين من القارة بقضهم وقضيضهم واقتسام أملاكهم بين الدول المسيحية

على أن اذلال بطرس الأكبر على ضفاف البروث لم يبرح عن أذهان الروسيين. وكان قياصرة ورعايا روسيا يلتهبون غيظاً وحقداً على الانراك كلما ذكروا هذا العار. فبطرس الثاني جمع الجلوع وأتخذ العدة لمن الغارة عليهم ولكن المنية ما امهلته (سنة ١٧٣٧) وأخرت الاحوال تمام أنفاذ مشروعه الحطير نحو الدولة الى سنة ١٧٣٦ وفي (مارس) تحركت الجيوش الروسية بأمر الملكة حنة للانتقام من الشانيين وخم الحرب التي حاولت الدولتان التخلص منها جملة مرات بصلح بلغراد سنة ١٧٣٩ ولكن الدولة الروسية لم تشف غليها كل الشفاء ولم تنقع غلنها كل النقع لان مواد الصلح لم تكن كافية لاذلال آل عثمان حسب وأبها

ومضت تسع وعشرون سنة ثم عاد العدوان بين الدولتين الى ما كان عليه . ففي سنة ١٧٦٨ سخط الرأي العام في الاستانة سخطاً شديداً على روسيا لاحتلالها بولونيا وسعي فيصرتها كاترينة الثانية في اجلاس خليلها بونياتوسكي ملكا على عرش هـذه المملكة التعسة التي انتهت دسائس الروسيا فيها باقتسامها. وشبت الحرب بين الدولتين والسلطان على غـير عدة وأظهر قواد الفريقين المتحاربين ـ الا القائد الروسي

روميانزوف \_ جهلاً وعدم اكتراث فلم يكن من مظاهر الحرب ما يسترعي الاهتام ويسترعي الانظار غير ظهور الاسطول الروسي على سواحل اليونان بقيادة ضباط من الانكليز وحسن دفاع الترك عن ساسترة سنة ١٧٧٣ وخيم صلح قينارچه المنعقد في الحادي والعشرين من يوليو فصول هذه الحرب. ويلاحظ أن الروسيين اختاروا الحادي والعشرين من يوليو لمحو أثر عار صلح البروث اذكان في اليوم عينه. وكسبت الروسيا بهذا الصلح مزايا عظيمة اذ اعترف فيه باستقلال خانات القرم وولايات الدانوب ومع أنها تنازلت عما فتحته استبقت حصونها على البحرين الاسود وأزوف. وكان صلح قينارچه فاتحة الحلال السلطنة وهو أمر كان يرجوه الصقالبة ويسعون له عا أوتوا من قوة . وسمت كاترينة احد أحفادها فسطنطين وكتبت على أحد أبواب موسقو الطريق الى القسطنطينية وكل هذا معناه في رأيها ان الاستيلاء على الاستانة المرسهل المنال

ونظهر علامات تطور المسألة الشرقية \_ تلك المسألة الدولية الهامة \_ في ثنايا مغاهدات ياش وبكرش واقر بمان وادرنه . وكان التبر قد منحوا الاستقلال بمقتضى معاهدة قينارجة وتسهدت روسيا ان لا تتدخل في شؤونهم على ان الامبراطورة كانت عازمة على سلب أهل القرم استقلالهم قبل أن يجف مداد المعاهدة التي بها قررت على نفسها احترام ذلك . ففي سنة ١٩٧٣ أعلنت ضم القرم الى روسيا وهاجت الاستأنة وماجت مر جراء ذلك . وكانت انكلترا اذ ذاك لا تحب أغضاب روسيا لكراهتها فرنسا فكان السلطان من غير عضد واضطرته غير الايام أن يرضى مكرها عا فعلته روسيا

وفي سنة ١٧٨٧ زارت كاترينة أملاكها الجديدة برفقة الامبراطور النمسوي بوسف وكتبت كتابة فخمة على أحد ابواب خرسون وقداها: هذا الباب يفضي الى مدينة بيزنطية . فلما سمع الاترك بذلك ارت الثرتهم ولم يستطيعوا كمان غيظهم وأعلنوا الحرب على روسيا وكانوا هذه الدفعة أيضاً على غير اهبة واستعداد . وفي ديسمبر سنة مدت حصار أوخاكوف وكانت عظيمة التحصين ويظن أن باستطاعة حاميتها رد الروسيين عن الافلاق والبغدان . غير أن الجنود الروسية التهبت غيظاً وكراهة للاتراك وشوقاً لقتالهم بعد أن أراها قوادها ما فعل الاعداء بسكان قرية مجاورة هنالك شددوا الحصار واستهانوا في القتال حتى ارتقوا الاسوار وأذاقوا العمانيين البوار

وألحقوا بهم الدمار وألبسوهم لباس الذل والعار . ثم أنهم بعد دخول المدينـــة انطلقوا كالوحوش الضارية والسباع الجائعة والسيول المتدفقة فقتلوا ونهبوا وسرقوا ومثلوا ورووا النثرى بدماء سكان المدينة المساكين الذين جرى عليهم مدة ثلاثة أيام كاملة ما تقشعر منه الابدان وما يفزع منه الانسان ويستغيث من هوله الثقلان ولا عجب فلم يبق من سكان المدينة البالغ عددهم ٤٠٠٠٠ غير ٣٠٠ من النساء والاطفال

وفي السنة التالية أمر القائد الروسي سواروف الذي تنسب اليه فظائم اوخاكوف بالنقدم لحصار قلمة أسماعيل القائمة على دال الطونة كانها جبهة الاسد أو عقاب الجو وكانت لا تبعد عن ساحل البحر الاسود باكثر من اربعين ميلاً . واستولى الروسيون عليها بمهاجمتها ليلاً ولكنهم بعد أن دخلوها علموا أن مهمتهم لم تنته بعد وأنهم لا بد يصطلون نار حرب لا تذكر مجانبها الحرب التي ذاقوها وهم خارج الاسوار . وذلك ان شوارع المدينة كانت كالجمر المنقد فكان كل منزل معقلاً وكل طريق ميدان قتال فظيع وجرت المذابح الهائلة طول اليوم وجرى تيار الدماء تحت أقدام المتذابحين وقد أنستهم الوحشية انهم اخوان في الانسانية . وكان سكان المدينة المساكين يذبحون ذبح الإغنام وليس للروسيبن أكباد تحس وقلوب تشفق حتى قتل في الثلاثة الايامالالوف وخُم صلح ياش المؤرخ في يناير سنة ١٧٩٢ فصول هذه المأساة ومن الغريب ان الروسيين استهلوهِ « باسم الله » كما هي العادة وتعهدوا بمراعاة حقوق الصداقة

والجوار ! ? وان يعودوا ألى مصافاة العُمانين بعد انكدرتها خلافات تافهة !! ثم ختموا أكاذيبهم بأنهم بحترمون هذا المهد الى الابد

وكان الروسيون قد نجحوا في حمل الترك على الاعتراف لهم بحق الوقوف موقف المدافع عن نصارى الدولة العُمانية . كان ذلك في شروط معاهدة قينارجة (١٧٧٤) . فلما وضعت شروط معاهدة ياش ( ۱۲۹۱ ) حرصت كاثرينة على وضع شرط ينعلق بتأبيد الحق المذكور. وكانت لا تقل عن بطرس في انتهاز كل فرصة تؤول إلى اشهارها بالوقوف موقف المدافع عن مسيحي السلطنة العُمانية لعلمها أن من هذا يأتي الخلاف وانحال الاعذار لشهر آلحرب على الآنراك العثمانيين . على انكاترينة الثانية كانت دامًّا لا تكاد توقع شروط الصلح حتى تتأهب للحرب والاعتداء ولا تؤكد الصداقة الا وهي توطن النقس على الكيد للدولة بالليل والنهار . فلم يكد يحبف مداد معاهدة ياش حتى كانت الاستعدادات قائمة على ساق وقدم للقيام بأشــأم عمل وتهيىء اكبر خطر

يهدد العُمَانيين . نيم كنانت روسيا تعد العدة لقطع دابر الاتراك واستئصال شأفتهم دفعة وفوجىء الناس بخبر موت أصل بلاء وعلة شقاء السلطنة التركية كالرينة الثانية وكان ذلك في نوفمبر سنة ١٧٩٦

على ان موت كاترينة لم يوقف الاعتداء على المانيين الا هنيهة فالروسيون انتهزوا أول فرصة سانحة وزحفوا على الافلاق والبغدان سنة ١٨٠٦ من غير اعلان حرب. فلما سمع الاتراك بذلك عربهم دهشة وحيرة وثارت ثائرة غضبهم وحنقهم من تعديات هذه العدوة اللدودة وأخذوا يحشدون الحيوش لمقاومة الروس فلم يفلحوا وما عملوا عملاً يذكر. وكان في غضون ذلك قد تقابل قيصر الروس ونابليون بونابرت امبراطور الفرنسيين في تلست (١٨٠٧) واتفق الاثنان على ايجاد الالفة والوداد والصفاء بين بلاديهما وان يكونا خليلين متحايين وصديقين وفيين وان يبقى الوئام ويدوم الاخلاص بين دولتيهما الى ابد الآبدين ودهر الداهرين (١١) ثم أجاز نابليون للاسكندر أن يقاسمه السلطة الشمانية ولاجل أن يضللا بالرأي العام في أوربا نشرا في الناس صورة اتفاقهما وفيه اعلنا مسارعة روسيا الى اخلاء الافلاق والبغدان وتظاهر القيصر باصدار الاوامر في هذا المعنى الى جيوشه . وكانت النمسا في خضون ذلك منهمكة بحرب بونابرت وجرت موقعة وجرم وصلح شونبرون وفيه قضى على آمالها فاصبحت الروسيا لا تخشى معارضتها وخلا الحجو لها لتكيد للركيا و تعمل على سحقها

على ان عاملاً جديداً ظهر في أفق السياسة بالاستانة وتغير به مجرى الحوادث. وذلك ان انكلتراكانت في الزمن السابق مقيدة عماهدة روسية فكانت لذلك على غير وفاق مع السلطنة. فلما تمانق القيصر ونا بليون في تلست أصبحت انكائره في حل من كسر قيود محالفتها مع روسيا ولذلك سمى السير روبرت أدير في امضاء صلح الدردنيل سنة ١٨٠٩ وغادر السفارة الانكليزية في الاستانة وخلفه فيها سفيراً للانكليز لدى المثانيين شاب لا يجاوز ٣٠ سنة يدعى سترا نفورد كانتج وكان على صغر سنه وقلة تجاربه وعدم موالاة وزارة خارجية انكلتره له بالارشادات والاوامر لا يألو جهداً ولا يدخر وسعاً في احباط دسائس الفرنسيين وقد نجيح في ذلك. وكان قصد نابليون الحقيقي اضعاف روسيا باسلاس قياد تعديها على تركيا حتى اذا استنزفت قواها نابليون الحقيقي اضعاف روسيا باسلاس قياد تعديها على تركيا حتى اذا استنزفت قواها

<sup>(</sup>١) ذلك لم بكن أكثر من خــة أعوام !

في الحروب التركية ضعفت فكانت لقمة سائعة له يزدردها . وكان يمني النمسا بأخسد حصة من الملاك بركيا وهو مع ذلك يهدد العُمانيين ويتوعدهم توعد القادر الذي أرهب أوربا وملاها رعباً وسطوة أذا هم سمعوا نصائح الكذيره والمتمروا باوامرها مع أنها الدولة التي قامت أدلة التاريخ على أنها غالباً خير من يقف موقف المدافع عن حقوق الشعوب المظلومة والدول المهضومة وأنها احيانا نصير البؤساء وعون الضعفاء . وكان يتظاهر أيضاً بحب العُمانيين ويغربهم بحسن الدفاع عن سلطتهم فكان مخادعاً محتالا يلبس أمام كل دولة لبوساً من الرياء جديداً وظهر في بادى والامركائن النجاح حليف مكره وقرين دهائه وأن المُمانيين لا يمكن أن يتخلوا عن نصحه وارشاده

على أن عبقرية كانتج ظهرت باجلى مظاهرها واتصرحذقه السياسي على دها، فابليون في ميدان السياسة بالاستانة . وكان الذكاء وحسن الحيلة وسداد الرأي هوكل ما يملك لان دولته لم يكن باستطاعتها اذ ذاك أن عد له يد المساعدة بالحيوش البرية والسفائن الحربية . على ان انتصاره ذلك الانتصار الباهر في معارك السياسة بدوائر الحلكومة التركيسة ونجاحه في تسيير دفة الامور على ما يريد ويرغب اعاكان سببه الحسن ببانه وقوة حجته ودقة تصويره لاطاع نابليون في بلاد الدولة وبديع ذكره لا نفاقات الفرنسيين المتعلقة بكيفية انتهاب أملاك المسلمين مع تجسيمه مخاوف الوزراء العبانيين وتكراره اسداء النصح واتحاذ الاهبة لردكيد نابليون في نحره . بكل هذه الوسائل استطاع السفير الانكليزي الشاب أن يوجه تيار السياسة التركية الى الجهة التي الوسائل استطاع السفير الانكليزي الشاب أن يوجه تيار السياسة التركية الى الجهة التي بقضع دولنه وتخدم حكومته حتى حمل الباب العالي على امضاه صلح مع الروسيا ولو بضحية بعض الاقاليم . وهكذا أمضيت معاهدة بوخارست (بكرش) في مايو سنة ١٨١٧ وتعدلت عوجبها الحدود بين روسيا وتركيا فصارت تنطبق على نهر البروت

هذا ولا شك أن نصحه للدولة بامضاء شروط هذا الصلح كان في مصلحتها لانها أنهت حرباً كانت تعظم ويلانها عليها وتشكائر خسائرها منها كلا امتد الزمان. وكذلك كان هذا الصلح مفيداً للسياسة الدولية وسلامة وحرية أوربا لان أضعاف روسيا كان يؤدي الى تعاظم الخطر من نابليون فيبيت من غير منازع فوي وليس له من يوقف أطاعه في أوربا وغيرها عند حد اذا كانت روسيا خائرة القوى واهية الباس. هذا هو سر اهتمام السفير بحمل تركيا على امضاء شروط الصلح مع الروسيين حتى بنصر فوا لفتال القر نسيين الزاحفين على بلادهم في الوقت المناسباً. هذا ومن علم أن

تحطيم الحميش الفرنسي المرتد عن موسقو أغاكان بانقضاض الروسيين بقيادة شيكالوف ( وكانوا في حرب تركيا الآنف الذكر ) عليه علم أهمية سهي السفير الانكليزي في الاستانة فاليه وحده يرجع فضل زعزعة قوة نابليون الذي سهل على الحكومة الانكليزية بعد ذلك أن تستعد لضربه الضربة القاضية

# الفصل الرابع

### المسئلة الشرقية فى القريد الناسع عشر

111.

سياسة اوربا عامة وروسيا خاصة نحو الدولة \_ المراد بالمسئلة الشرقية في القرن التا-م عشر حال تركيا امس واليوم \_ السلطان محمود الثاني \_ خروج محمد علي باشا المصري وعلي باشا الالباني على السلطان \_ ابادة الانكشارية \_ استقلال اليونان \_ مصر وتركيا ومماهدة سنة ١٨٤١ \_ السلطان عبد المجيد \_ حرب القرم \_ الاستيلاء على سباستبول \_ معاهدة باريس \_ القلاقل المهنانية \_ السلطان عبد المؤيز ومراد الحامس \_ السلطان عبد الحيد الثاني \_ حرب روسيا \_ حصار يافنا \_ معاهدة برلين \_ انكماش السلطنة

كانت تركيا في العصور السالفة تحارب لزيادة الفتوحات أو لصد هجمات الهاجمين عليها ودفع الطامعين فيها . أما في القرن الناسع عشر فشرعت أمم اخرى تحارب باسم تركيا لا دفاعاً عن مصالح تركيا بل غيرة على مصالحهن وقد أصبحت مدينة البوسفور موضوعاً لنضال الدول الاوروبية.فاحداهن وهي الروسيا متحفز ةللاستيلاء عليها وبقية الدول مع خوف كل منها من اعلان رغبتها في ضمها اليها قد عقدن الحناصر على ان لا يقترب منها طامع فيها. وبحلول القرن الناسع عشر زالت كل المخاوف من قوة تركيا المسكرية وكل ما بقي في صدور الدول من القلق لم يكن سببه قوة تركيا بل ضعفها وأُكلالها فيختل التوازن اختلالاً عظياً.وضعف الدولة وقوتها اكبر عامل في المسألة الشرقيـة . ومن المؤكد أن الترك لم يغلبوا بحق وشرف في أية حرب من حروبهم في القرن التاسع عشر . فني حربهم مع الروسيا ( ١٨٠٩ – ١٨١٢ ) . لم ينكسروا الا انكساراً ضعيفاً . وفي حروب اليونان ( ١٨٢٢ ) ــ ١٨٢٨) كانت افكارهم مشتتــة وأُخذَتُهم ثورة اليونان المسلحة على غرة ومع ذلك لم يسلموا لليونان بمطالبهم الابضغط الدول الثلاث العظمي. وفي حرب الروسيا ( ١٨٣٨ ــ ١٨٢٩ ) نالت عدوتها النصر لا بحد السيف بل بسلاح الهدر والخيانة ولم يسلم السلطان محمود لها بمطالب ويعترف لها بانتصار الا بناء على الاضاليل والثلانيق التي وصلت اليه. وفي حرب القرم طرد الترك الروس من سلسترة واضطروهم الى تخطي الطونة منهزمين قبل وصول الحلفاء واشتراكهم وبعد ذلك لم يفلح الروسيون في معركه يعتد بها. وفي حروب الروسيك والدولة التي ختمت فصولها بمعاهدة برلين اكد ثقات المؤرخين بمن لا يخافون في الحق لومة لائم أن الروس نالوا من النصر بالمال أكثر مما نالوا منه بحد السيف وأن الترك لولا خيانة ضباطهم وحبهم للرشوة لافهموا الروسيين كل مرة أنهم أمام خصم عنيد وبطل صنديد

على أنه اصبح من البديهي في القرن الناسع عشر اعتبار تركيا دولة لا حول لها ولا قوة على الدفاع وغالب الحروب والخارات التي تنعلق بالبوسفور حصلت مع افتراض أن تركيا مع ضففها لا بد من وجودها حيث هي وكان يعتقد غلاة المتعصبين من الفرنجة أن الامة التركية ليست قابلة للرقي رغم التطورات التي حصلت في نظرياتها الاجْهَاعية والفكرية والادارية في السبعين سنة الاخيرة . وليس أدل على هذا التطور من الفرق بين حال القسطنطينية اليوم وحالها لما كان السفير الروسي يلتى في غياهب سجون القلمة ذات السبعة الابراج ـ وقت أن كان الوزير التركي يأنف أن يقوم تحية وتعظيما لممثل دولة أجنبية مهما كان قــدرها وأيام كان السلطان يرى الاجنبي شيئأ حقيراً . على أن هذا التغير تناول أقلية فاما السواد الاعظم من الناس فقد كان في القرن التاسع عشر على ما كان علية من الجمود والجهل وكانت لا تزال الادارة والحكومة مرتشية لان تركيا لم تتمتع مفترة طويلة منالراحة والطأ نينة وعدم انشغال البال من جهة حدودها وأملاكها ولم يتفرغ بنوها بما لديهم من حذق وكياسة وهمة وعزم الا الى القاء بذور الشقاق بين دول أوربا الطامعة فيها ليأمنوا شرها ولم يوفقوا لاستثمار خيرانها وكنوزها وتنقيح وترتيب سلطاتها التنفيذية . وعسى هذه الفترة ان لا تكون من أحلام المنام التي لا سبيل الى تحقيقها وليس من الصواب الاعتقاد بان سلامة تركيا ونجائها معلقة بإصلاحاتها الداخلية فقط دون غيرها . وقد سارت الدول العظمي على قاعدة ضرورة وجود حائل يحول بين روسيا والبوسفور وأن تركيا لذلك ينبغى أن تكون حيث هي وأن الرجل المريض اي تركيا كما صورها عقل نقولا المختبل بلزم ان تنفخ فيه روح الحياة والقوة

وُلَقد كان الفرن التاسع عشر مجمع عدة حوادث آلت الى قص أطراف تركيا وهددت السلطان بالجلاء عن أوربا

لما رقي محمود الثاني عرش السلطنة سنة ١٨٠٨ كان طفلا أو العوبة في يد جنود المسئلة الشرقية

الانكشارية الذين فنكوا بغير واحد ممر تقدمه من السلاطين

وقد افتتح حكمه بحرب مع الروسيا على ان مطامع قيصرها وعداوته لم تكن بذات خطر بالنسبة لما كان ينويه نابليون للدولة من التقسيم ويعمل له في الحفاء . فمعاهدة بوخارست (سينة ١٨٨٧) وضعت حداً للإخطار الناجمة عن مطامع الروسيا وساعدت على فشل مشروع نابليون . على أن محموداً ابنلي باعداء من قومه وسكان داره بعد ان تخلص من نيات مكر الروسيا وفر نسا وذلك ان بشوات عظاماً استبدوا بالامر والسلطة في جهات نائية من الدولة وصاروا يحكمونها كملوك مستقلين هازئين بسيادة السلطان واستبد أيضاً جماعة من الاعيان المحليين ببعض بلاد تركيا



على باشا تبه دلنبي

وقراها وسخروا من عساكر السلطان وجنوده. واشهر الرجال الذين هددوا الدولة بالإنقسام رجلان أحدها محمد علي الذي جعل مصر مستقلة بزعامته في العقد الثاني من القرن التاسع عشر وقد أسس فيها سلطنة على أوطد اساس بحيث أمكنه ان يورثها لأولاده واعقابه من بعده ومنهم صاحب السلطة الشرعية على مصر الآن والثاني علي باشا تبه دلنلي صاحب يانينا الذي استبد بالسلطة في بلاد البانيا وانشأ لنفسه برماح البربرية والتوحش عزاً ونخاراً ساذجاً وما زال صاحب الامر في تلك البلاد الوعرة الى أن ظفرت به جنود السلطان وقتلته سنة ١٨٧٢ ولاجل التغلب على هذه الخصوم العنيدة

ومجاوزة كل هذه الاخطار الشديدة كان لابد من وجود جيش قوي منتظم وتعضيد من جانب الاهالي والرعية ولكن الرعية كانت تفضل اعيانها وذوانها الحجليين على ضباط المثمانيين القساة وتؤثر حكمهم على حكم الترك الفاسد واصبح الحيش من الانكشارية غير مخلص في اوقات الحرب مع انه مشاكس متمرد عاص في الشكنات ايام السلم. فالسلطان محمود الذي كانت له ارادة حديدية وحذق سياسي عظيم وصبرلا يقهر شرع يعمل على مداواة هذه الادواه والعلل ولم تنضج مشروعاته الا بعد عشرين سنة. فني سنة من عبد عشرين القرن الذهبي في صبح يوم من ايام شهر بونيو فرأوا عمودين من الدخان صاعدين القرن الذهبي في صبح يوم من ايام شهر بونيو فرأوا عمودين من الدخان صاعدين



جند الانكشارية

الى السماء من جهة مآذن حي استامبول وكان الانكشارية قد تمردوا وأحدثوا فتنة وشفهاً ولسكن السلطان كان على تمام الاهبة لهم وكان الدخان دليلاً على نسف ثكناتهم وان الجنود التي لم عد الله في اجل نظامها الا لتلطخ سمعتها الحسينة القدعة بصفات الحبين والحسة والدناءة وحب التمرد قد أبادها السلطان محمود عن آخرها ومن سلم من الجنوق لم يسلم من البنادق المسددة والسيوف المشهرة وسفن النفي والتعذيب وأصبح السلطان بعد تقلص ظل الانكشارية حراً في انشاء حيش حديد منظم حسب القواعد الفنية الاوربية الحديثة المتبعة في حيوش ممالك الغرب حيش يستطيع

المحافظة على كرامة وشرف الاسم العثماني . وكان السلطان يطالع كتباً فرنسية في دلم الحرب وعرن عساكره بنفسه على الحركات ويلبس ملابس الجنود ويركب خيول الجنود على رحائل عسكرية وكان يشتغل ليل نهار باجتهاد دائم متواصل. ولكن الاقدار مع ذلك كانت تعمل على معاكسته فانه بعد تشتيت شمل جنود حيشه القديم وقبل ان يتم جمع وتنظيم جيش جديد فوجى علم لم يكن في الحسبان وداهمته الاخطار من كل مكان وأول الاخطار التي أقلقت بال السلطان محمود كانت من جهة اليونان ويكفي ان يكون تاريخ هلاس القديم المجيد الحافل بالافعال الشريفة والاقوال الحكيمة مرغبا لناس في التداخل في شؤون سكانها ومساعدتهم على طلب الاستقلال . على ان الواقع النيان الفاتية لم تشتعل طلباً للحرية وسعياً لها وأعاكات الدافع اليها تحريضات



مثال من الجند التركي بالزي الجديد

ودسائس الدولة الروسية مع حب عامة اليونان للمشاغبة حباً موروماً. ومها كان السبب الحقيقي لثورة اليونان ضد السلطان فان محيي الانسانية والعلوم والآداب اليونانية القديمة من الغيورين في انكلتره وفر نسا توهموا أن الفتنة اليونانية التي كانت أثراً من آثار الثورة الفرنسية المحبرى السابقة لها بنحو قرن وربع من الزمان ما هي الا صدى للحرية اليونانية القديمة التي ترددت من قديم الزمان في ارجاء الترموبيله ومراتون ولا عجب فان الاناشيد التي كان يرددها أفراد العصابات اليونانية في القرن التاسع عشر كانت بنفس لغة الشاعرين الشهيرين القديمين ايسكليس ولذلك ساد احساس طبيعي حقيقي في ممالك غرب أوربا بوجوب مساعدة اليونان في استقلالهم . فمن الشعراء الذين باعوا أنفسهم بيع الساح في سبيل مساعدة اليونان في استقلالهم . فمن الشعراء الذين باعوا أنفسهم بيع الساح في سبيل

الحرية اليونانية بيرون الشاعر الانكليزي المشهور وكان مدفوعاً بعامل حب اليونانية والاعجاب بآثارها الباهرة وكذلك انضم الى صفوف اليونان من الجنود الذين يحبون الخاطرة وعيلون الى مساعدة الضعيف على القوي ميلاً فطرياً البطل الانكليزي تشارتش وكذلك انضم الى اليونان في حرب استقلالهم جماهير غفيرة من الابطال والهل المروءة والنخوة من سائر الطبقات والملل والتحل مدفوتين بعواءل مختلفة واهتم بالمسئلة اليونانية كل فكر رشيد وقلب جسور . وكانت فرنسا يسرها ويهمها ان يكون على عرش أثينا أمير من سلالة ملوكها وكانت سياسة انكلتره في شخص وزير عارجيتها جورج كانتج تقضي بترك الايم المظلومة والاجناس المهضومة الحقوق تدافع عن حربتها واستقلالها وتجهر بالمطالبة بهما . اما مذهب سياسة اوربا نفسها في ذلك العهد تلك السياسة التي كان يتمسك بها تمسكا شديداً البرنس متريخ فكانت تقضي عن حربتها والدول الاوربية بصفة حارس غيور يسهر على ابقاء حال اوربا ونظامها على ما قررته معاهدة سنة ١٨١٥ وبمنع كل حركات الحربة والاستقلال وبقمع كل من يدعو اليها

اما المستركاتج فكان يكره سياسة التحالف المقدس هذه كراهة شديدة ويعتبر الثورة اليونانية رغبة بسيطة من جهة شعب مسيحي يريد أن نخلع نير الترك وأنها ليست تطاولاً جهورياً على حق ملوكي مقدس . لذلك بذل وزير خارجية انكلتره كل مجهود في ايجاد اتفاق بين الدول المحايدة ونجح في حمل الروسيا ثم فر نسا على الاشتراك مع المجلترا في جبر السلطان على امضاء شروط معاهدة لندن سنة ١٨٢٧ على ان السلطان لم يسلم عطالب الدول ولم ير وجهاً وجيوشه (علي العموم) منصورة لحرمان نفسه حرماناً اختيارياً من املاكه اليونانية . واشتبك بالصدفة الاسطول التركي واسطول الحلفاء في موقعة بحرية في مرفأ نفارينو (اكتوبر سنة ١٨٢٧) فتحطم واسطول وانقلبت المظاهرة السلمية من قبل دول اوربا العظمى الى حصر بحري ثم نزلت قوة فرنسية الى البر في مورة وفي الحال عكنت من اجلاء الجنود المصرية المساعدة واخيراً آل الامر الى حرب بين الروسيا والدولة (١٨٢٨ — ١٨٢٩)

ولقد كانت الروسيا قد تحرشت بالدولة قبل ذلك فقدمت هذه لها ضحايا عظيمة بإجابتها الى معاهدة اقرمان سنة ١٨٢٦ لان حيش السلطان اذ ذاك لم يكرت على

عام الاهبة والاستعداد لحرب عظيمة مع دولة قوية وكان تحالف الدول الثلاث العظمى سنة ١٨٢٧ يمنع انفراد احداهن بالعمل ولكن بموت المستركانج وحلول اللورد ابردين محله في وزارة الخارجية انفسح المجال أمام روسيا للعمل بنفسها منفردة حرة. وكانت النتيجة زحف دبيتش بجسارة على جبال البلقان وكسر جبوش السلطان محمود واضطراره الى امضاء معاهدة أدرنة سنة ١٨٢٩ بحضور جيش روسي لم يكن يزيد عدده عن ١٥٠٠٠ ولقد نجح السيف المشهر الجرد في وجه تركيا في حمله يزيد عدده عن ١٥٠٠٠ ولقد نجح السيف المشهر الجرد في وجه تركيا في حمله على التنازل عما عجزت مجادلات السفراء ونكبة نفارينو المربعة عن الحصول عليه . وبذلك اعترف السلطان باستقلال اليونان ووسعت حدودها سنة ١٨٣٧ الى القدر



السلطان محمود الثاني

الذي كانت عليه لغاية عهد عبد الحميد الثاني . ورفض الامير ليوبولد تاج اليونان وقد أدرك النياس من أفعال أوتو البافاري ملك اليونانيين أن الحكومة الدستورية برآسة المسيحيين الاجانب لا تقل في فسادها واختلالها وعملها على أغاظة الحكومين عن حكم الباشا التركي المستبد الظالم

ولقد كان انفصال اليونان ضربة شديدة على آمال السلطان محمود على أنه لوكان ترك بعد ذلك مقدار ١٠ سنوات حرا مرتاحاً مطمئناً ليكان بإمكانه تنفيذ سياسته الاصلاحية التي كان مفرماً بها . أما وقد كان سيء الطالع فقد سلطت الاقدار الدول على تحطيم أسطوله كما أبتلنه بالروسيا التي حطت من قدره واضعفت جيشه وجملته

فريسة لتابعه القوي محمد على والي مصر الذي أمعن بجنوده في قلب بلاد الشام بل وتهدد البوسفور فتداخلت روسيا في الوقت المناسب بين التابع والمتبوع (وكوفئت في الحال على تداخلها بمعاهدة خونقار اسكله سي ١٨٣٣) وبذلك نحبت القسطنطينية من مخالب محمد على

ازعجت هذه المماهدة الدول الغربية ونهمها من غفلتها وسباتها لانها جعلت الروسيا حق مطلق اجتياز الدردنيل ومضى وقت ليس بالقصير حتى طلبت تلك الدول الاعتراف مجملها . وكانت فرنسا في صف محمد علي



محمد على باشا خديوي مصر

اما انجلترا فكانت تحت رياسة الاحرار في وزارة غراي وملبورن وقد شغلتها المسائل الداخلية عن التفرغ لشؤون السياسة الخارجية وقد اعترف بالمرستون بأنه أبطأ أكثر مر اللازم قبل أن يقدم للسلطان التعضيد المطلوب. وفي آخر الامر سافر الاسطول الانكليزي قاصداً مياه الشرق الادنى واستولى على عكا واقتصرت املاك محمد على بماهدة سنة ١٨٤١ على مصر وملحقاتها مع سيادة السلطان الذي ضمنت سلامة واستقلال سلطنته دول اوربا العظمى. وتاريخ معاهدة سنة ١٨٤١ مهم وجوهري في سجل حوادث الدولة العالمة وضعت لاول مرة تحت وصاية وعناية الدول وسمياً

وفي غضون هذه الحوادث توفى السلطان محمود سنة ١٨٣٩ في السنة التي كادت الملاكه تقع فيها غنيمة باردة في يد تابعه الخطير. ولو ان الله مد في اجله ١٤ سنة اخرى لكانت الدولة العثمانية انتفعت بالاصلاحات الداخلية اعظم انتفاع ولا بد ان ارادته القوية كانت تناولتكل فروع الادارة والحميم العثماني بالرقي والتحسين. أما وقد كان ابنه ووريثه السلطان عبد المجيد على ماكان عليه من ضعف العزيمة والهوادة وصرف النظر عن صفاته الاخرى الحميدة والممدوحة ـ فماكان يرجى أجراء شي، من الاصلاح على يديه بالذات



السلطان عبد المجيد

وعكرت صفو الاصلاحات الداخلية التدريجية الهادئة التي أحدثها رجال عبد المجيد شوائب حادثتين من الحوادث الحارجية فالحادثة الاولى مرت ولم يقف بسببها سبر الاصلاح الا مؤقتاً . وذلك أنه في سنة ١٨٤٩ حدث ان جماعة مختلفة الاجناس من بولونيا والحجر التجأوا الى بلاد السلطنة السنية ليتمتعوا فيها بالسكون والهناه بعد أن نالهم الشيء الكثير من الظلم والاضطهاد والعذاب على أبدي النمسا والروسيا اللتين قمتا الثورات الناشبة فيها خصوصاً وفي أوروبا عموماً لذلك العهد باقصى ما يتصور من الشدة الدموية . وكان بين هؤلاء المحتمين بحمى الدولة زعماء مشهورون مثل كوشوت وبم ودمنسكي فلم يسع كلا من المبراطور النمسا والروسيا الاطلب تسليم

أولئك الزعماء ومعنى تسليمهم التنكيل بهم في الحال ولـكن الترك رأوا أن تسليمهم ينافي مكارم الاخلاق الشرقيـة وواجبات الـكرم والضيافة وعضدهم السير سترانفورد كانتج في مقاومتهم الشريفة لطلب الامبراطورين فلم يسع النمسا والروسيا الاقطع الملائق بتركيا . وتفاقمت الامور ولـكن ظهور الاسطولين الانكليزي والفرنسي في مدخل الدردنيل اظهر للعالم أن تركيا لا تقائل وحدها هذه الدفعة وبذلك زال الخطر وكتبت السلامة المحتمين بظل الدولة ولم يكبر النـاس همة السفير الاعظم ومروءة السلطان العثماني في موقف من المواقف اكبـارهم لهمتهما ومروءتهما في



الامبراطور نابليون الثالث

هذا الموقف الذي وقفاه يدافعان عن مبدأ من اشرف المبادىء الاخلاقية . والحادثة الثانية التي عكرت صفو السير في سبيل الاصلاحات الداخلية كانت أشد من سابقتها هولاً واكبر تأثيراً وكان سببها من الحوادث التافهة . ذلك أنه كان في بيت المقدس وهبان من جنسيات مختلفة تابعون لكنائس او طوائف نصرانية مختلفة ما بين لاتينية وبونانية وأرمنية . وكان الرهبان من اللاتين والرهبان التابعون المكنيسة اليونانية لا ينقطعون عن النزاع والخلاف على الاماكن المقدسة مشهد حياة المسيح وكانت فرنسا تحمي الرهبان من اللاتين وروسيا تحمي اتباع الكنيسة اليونانية . واذا صح المشاة النورة ي

ما قيل من أن الامبراطور نابليون الثالث وجد من الضروري ألهاء الفرنسيين بعمل حربي أو أن مشاجرات الرهبان في ذلك العهد تصادف وصولها ألى درجة خطيرة جداً فانه من المؤكد على كل حال أن الفرنسيين تغالوا في مطالبهم سنة ١٨٥٧ ألى درجة لا تحتمل وحارت تركيا بين الفريقين المتذمرين الشاكين ولم تعرف كيف توفق بينهما أو من منهما تؤثره بإنصافها ومراعاتها. وبمساعدة ستراتفورد كانتج الذي دخل أذ ذاك في مصاف اللوردات وحار « الفيكونت ستراتفورد دي رد كليف » أمكن حسم النزاع في أبريل من سنة ١٨٥٣ ولكن روسيا لم ترض بما أرضى غيرها



تقولا الاول قيصر روسيا

واصرت على طلب امتياز لو أجيبت اليه لحازت الزعامة والحماية على الاثني عشر مليوناً التابعين للكنيسة اليونانية والمذهب الارثوذكسي في بلاد الدولة. على أن هذا لم يكن ليسلم به طبعاً ومضت الشهور العديدة ورجال السياسة في أوربا يتنافسون في تقديم اقتراحات البرضي والمسالمة ويقدمون مشروعات يفلقون بها باب المشاكل والحروب ولكن كان من الامور الواضحة من أول نشأة الحلاف أن قيصر روسيا المفتون لا برضيه ما هو دون الحرب وامتشاق الحسام

لذلكِ أُسرع الروس فر حفوا على ولاخيا في يونيو من سنة ١٨٥٣ من غير أن يكون لهم عــذر مبرر . وا\_كن البرك مع ذلك رضخوا لارشادات ونصايح اللورد

سترا تفورد واكتفوا بالاحتجاج واستمرت المخابرات في فينا وغيرها ودخلت اساطيل انسكلترا وفر نسا الدردنيل في اكتوبر. والى هنا لم تكن الحرب قد أخذت بعد شكلها الجدي الرسمي ولسكن بعد ان انذرت دول غرب اوربا روسيا صراحة وبعد ان اقتحمت مراكبها مرفأ سينوب وأغرقت قسماً من الاسطول التركي واهلكت بحارته المستضعفين على مرأى من قائدي الاسطولين الانكليزي والفرنسي اللذين كانا راسيين في التوسفور زاد الحماس في صدور الانكليز وابتدأت الحرب المعروفة بحرب القرم في ١٨٥٨

\* وكان سبب شهر فرنسا وانجلترا الحرب على الروسيا الرغبة في ارغام الروسيا على سحب جنودها من ملدافيا وولاخيا . ولم تكد تصل قوى فرنسا وانجلترا المتحدة الى ميدان الفتال بقيادة المرشال « سان ارنو » ولورد « رجلان » حتى اضطر الروسيون من جراء مضايفات النمسا وبسالة الترك في الدفاع عن سلسترة بقيادة بطلر ونازميت الى الذكوص والارتداد وقد عبروا الدانوب في يونيه فسار البرك في اعقابهم والى هنا وصلت الحرب الى الدرجة الفاصلة

على أنه كان في الناس احساس عام أن روسيا لا تتأدب وتلتزم جادة الاعتدال الا محصار قامة سباستبول الغضوبة ودكها دكاً . وبناء على ذلك شرع الحلفاء في سبتمبر يوجهون حملة على بلاد القرم لهذا الغرض وكان عملهم هذا خرقاً في الرأي والدفاعاً اعمى وراء المواطف فقد كانوا جاهلين بطبيعة الجهة التي ينزل فيها الجنود وجاهلين بطبيعة الاستحكامات وقوة الاعداء ومع ذلك رست سفنهم على مدخل تلك الجزيرة الجرداء فكان من نزل فيها من الجنود قليلاً ولم تتخذ لهم قاعدة حربية كما لم تدبر لهم وسائط التموين وقد وجدوا العدو بانتظارهم في جموع اكبر مر جموعهم وفي مواقع حصينة على الاكات الواقعة خلف نهر « الما » . وقد اخطأ الفرنسيون في مواقع حصينة على الاكات الواقعة خلف نهر « الما » . وقد اخطأ الفرنسيون في الكرية وقد فنرت مدافع العدو عليهم فاها فامطرتهم وابلا من النار ومع ذلك أجلوا الروسيين عنها فولوا أمامهم الادبار ( ٢٠ سبتمبر ) . ولو كان الحلفاء بدرجة من القوة استطاعوا معها الاستمرار في مطاردة عدوهم لكان سقوط سباستبول في أبدي المقددين عليها في اليوم التالي أمر المحققاً ولكن قلة العدد وعدم توفر وسائط العناية المشددين عليها في اليوم التالي أمر المحققاً ولكن قلة العدد وعدم توفر وسائط العناية بالمورد وحبن البعض وتجاسد البعض الآخر كل هذه الامور أوجبت على اللورد

« رجلان » التمهل والانتظار . ولما أحس الحلفاء بضرورة اتخاذ مرفأ لهم للتموين والامداد زحفوا زحفاً جناحياً واستولوا على ثغر « بالاكلافا » ثم أخذوا يستعدون لحاصرة قلعة سباستبول من الجنوب . وقد قابلهم الروسيون بأعمال مختلفة منها انهم هجموا على الجناح الابن للقوة الانكليزية في الثاني عشر من اكنوبر فردهم الانكليز رداً شديداً وأمعنوا فيهم فتلاً بجنودهم الراكبة المثقلة التي قادها الجنرال « سكارليت » وكذلك قابلنهم وهاجمتهم بنار حامية وبسالة نادرة أيضاً فرق الجنود الحقيفة الانجليزية فنفى شعراء ووطنيو الانكليز بأفعالها الباهرة زمناً طويلاً وان الذين رأوا بعيني رؤوسهم « وادي الموت » الخطير المهلك هم الذين وحدهم يمكنهم عمثل «فوهة جهنم»



حصون سباستبول

التي سار نحوها « الـ ٠٠٠ جندي النبيل » وهم على أحسن ما يكون الابطال من رباطة الحباش وحسن انتظام الصفوف. وقد خسر الانكليز في ذلك اليوم المشهود خسائر جسيمة تركتهم بعد ذلك عاجزين عن الاشتراك في حركات جديدة. على انه في الخامس من نوفمبر أخذ ١٠٠٠ من الانكليز على غرة في الضباب وكانوا مؤلفين من جنود الحرس وجنود الآلاي العشرين ومع ذلك أمكنهم الثبات في وجه الروسيين المفاجئين وكانوا لا يقلون عن ٤٠٠٠٠ وكان ذلك على أحد سفوح أكمة « انكرمان » ثم أنى الفرنسيون لنجدة الانكليز وأكرهوا العدو على الفراد من غير نظام

وكانت أعمال حصار سباستبول في غضون ذلك تتقدم بخطوات بطبئة. أما الدفاع

عنها فقد نولى أمره النابغة « نودلين » وكان دفاعاً ينم عن حذق وذكاء وهمة لا تني وعزيمة لا تفتر فكان هجوم الحلفاء من غير ترو معطلاً غير حر بتداخل الحكومة الامبراطورية في باريس في ترتيبات جيشها في القرم. ولذلك أخفقت سائر المجهودات التي بذلت في الاستيلاء على الحصن في ربيع وصيف سنة ١٨٥٥ وقاوم المدو مقاومة مدهشة وتوالت المصائب على الحلفاء وعبس لهم وجه الزمان. فمات القائد الفرنسي وتولى بديله ثم استقال هذا البديل وحالفت الهموم والاشجان اللورد « رجلان » وكرهه الرأي العام وانتقده انتقاداً مراً قاسياً أثر في صحته فمات تحت أثقال العب، الفكري والبدني في بونيو سنة ١٨٥٥ ولذلك لم تسقط حصون « ملاكوف » الا في



مؤتمر باريس سنة ٢٥٥٦

سبت. بعد أن شدد عليها الفرنسيون الهجوم ولم يتمكن الحلفاء من احتلال مدينة سياستبول ألا بعد سقوط تلك الحصون

وبدلاً من أن ينتهز الحلفاء فرصة انتصارهم على الروس وبزبحوا روسيا الى حدودها القديمة أي الى القوقاز ونهر دنيستر فيبشون مملكة بولونيا من قبرها وبجملونها شجي في حلق الروس من جهة الغرب عمدوا الى عقد صلح وأمضيت شروط معاهدة باريس سنة ١٨٥٦ وقد عدات بموجبها الحدود تعديلاً طفيفاً. ولكن أعم ما عني المتعاهدون بذكره من الشروط ضمان الدول صاحبة التوقيع سلامة واستقلال السلطنة

العثمانية ومحو الحماية الروسية من ولايات الدانوب والصرب والاعتراف بحياد البحر الاسود بالنسبة لمراكب سائر الدول التجارية مع بقائه مفتوحاً لهما جمعاً واقفال البوسفور والدردنيل في وجه سائر المراكب الحربية الاجنبية ما دامت الدولة العثمانية ليست في حالة حرب. وقد تمهدت الدول العظمى أن لا تتداخل في شؤون تركيا الداخلية ووعد السلطان باصلاحات داخلية في الادارة مع تحسين معاملة رعاياه من النصارى. وكانت قد ظهرت نصوص تلك الاصلاحات الموعودة في الخط الهابوني في فبرابر سنة ١٨٥٦على أن أهم جزء من المعاهدة وهو المختص بحياد البحر



السلطان عبد العزيز

الاسود ألغاه القيصر سنة ١٨٧٠ لما نشبت الحرب بين فرنسا وبروسبا وبقيت انكلترا من غير حليفتها التي تناوئه معها العداء وتصده عن مشروعاته. وفي سنة ١٨٧١وافقت حكومة المستر غلادستون على نقض العهد والوعد على ذلك النمط القبيح وعاد البحر الاسود مرة أخرى بحيرة روسية و بذلك كان الاستيلاء على سباستبول عبثاً

ومرت معاهدة باريس بالدولة العثمانية وهي سايعة لم تمس بسوء ومع أنها لم تفلح في رد شيء من أملاكها المفقودة الا أنها من جهة أخرى لم تسلبها أملاكا جديدة . على ان الوقت الذي أصبح فيه قص أطراف الدولة ضربة لازب لم يكن بعيداً ولفد كان اللورد ستراتفورد يعلم بثاقب فكره من زمان بعيد ان لا شيء يضمن سلامة الدولة غير الاصلاحات الحقيقية الشاملة . فلما غادر الباب العالمي سنة ١٨٥٨ لم يخلفه في مركزه من كان على درجة من قوة العزيمة وحصافة الرأي يستطيع معها أن يحدث وينفذ التغييرات اللازمة لبقائها واستقلت ولايات الدولة المتطرفة بالتدريج واحدة بعد الاخرى. وملدافيا وولاخيا اللنان اتحدتا سنة ١٨٥٨ استقاتا بعد ذلك استقلالاً فعلياً (وكوتنا رومانيا) وباستيلاء أمير من آل هوهنزلون على عرش الولايتين المتحدثين استيلاء وراثياً سنة ١٨٥٨ صار لرومانيا بحل بين الدول الاوردية . وقامت قلاقل في



السلطان عبد الحيد الثاني

لبنان سنة ١٨٦٠ فأرسلت الحكومة الفرنسية اليه جيشاً لقمع الفتن واعادة النظام وفي التوفيق بين الحقوق المنضاربة وجدت فرصة الورد دوفرين أظهر فيها تلك المواهب السياسية السامية الني عرف بها بين رجال السياسة. وتوفي السلطان عبدالجيد سنة ١٨٦١ وبموته زالت آثار الامل بإصلاح وعلاج تركيا

وكان خليفته أخوه السلطان عبدالعزير جاهلا مستبداً جرَّ بتبذيره واسرافه الدولة الى شفير الخراب سنة ١٨٧٥ وبذلك حرمها من ذلك العطف الذي فلما يناله المسرفون اذا أصبحوا صفر الايدي ولم يشتهر بين الناس بثيء الا بحبه للسفر والتجول ولم يعرف سلطان عُماني قبله ترك بلاده في غير حرب وهام على وجهه سائحاً مسافراً

في بلاد نائية ومع ذلك فان حلفاءه لم يقابلوه في سياحاته هذه بكبير أهمام وفي سنة ١٨٧٦ خلع ثم وجد ميتاً ولم يعرف سبب موته ولكن خاتمة حياته

ائرت في قوى أخيه العقلية ولذلك عزل مراد الحامس أبن عبد المجيد بعد ثلاثة أشهر

من تبوئه العرش فخلفه أخوه عبد الحميد الثاني

وكان عبد الحميد رجلاً مي. الطالع اشهر بالذكاء والدهاء قضت الاقدار أن يشهد على الرغم منه استيلاء الدول على املاكه.وكانت قبل أن يتبوأ العرش تشتعل نيران ثورة بين مسيحي الشمال فقد عُرَّدت الهرسك سنة ١٨٧٤ وابتدأت على أثرها تلك المذابح والتمُّديباتالتي تشوب الاحكام التركية في العادة. ولما عضدت روسيا بلغاريا شرعت هذه في رفع نير السيادة التركية سنة ١٨٧٦ فقابلها رجال الادارة والشرطة التركية بمذابح وفظائع فمعاً للفتنة وتسكيناً للثورة وبالنم كتماب الجرائد في وصف المذابح والفظائع البلغارية التي حصلت في « بطق » وهولوا كثيراً . ولـكن أفمال الترك في بلغارياكانت اذ ذاك على درجة من الخشونة لم يسع انكلترا معها الارفع الصوت الجهوري بالاستنكار العادل والمقت الحق بصرف النظر عن الكتابات المهيجة التي كان ينشرها في الملاُّ أقدر الكتاب وأشهر الساسة كالمستر غلادستون وقد انضمت الصرب والجبل الاسود أيضاً الى صفوف البلغار الثائرين. فكان لا يد لتركيا من استجماع كل مجهود لمنازلة خصومها العديدين. وعبثاً حاولت الدول العظمي أن تتوسط بين الطرفين . وانعقد مؤتمر في يناير سنة ١٨٧٧ بمدينــة الاستانة فرفضت افتراحاته وأعلن على اثره قانون اساسي دستوري على شكل اقرب الى النمثيل الروائي منه الى الشكل الجدي المزمع التنفيدُ. وأفرطت روسيا من عقد الاجباع الدولي الاوربي وانبرت ممَّلنة الحرب على الدولة في ابربل ســنة ١٨٧٧ ولسنا نعرف حقيقة الاسباب التي دفعت القيصر الى شهر العداء على المثمانيين فبعضهم يقول أن القيصر أندفع بعامل حب الفتح والتوسَّم في الاملاك وآخرون يقولون بل احتراماً لرغبة السلافيين رعاياه اذكانت كل اميالهم وعواطفهم متجهة نحو شقيقهم الصغري بلغاريا. كذلك ليس من الامور المعروفة ما أذا كانت الدول بإنفاقها معاً على حل المشكل وبلوغ المأرب من غير سفك الدماء تصيب النجاح أم لا . ومهما يكن من حقائق الامور فقد ابتــدأت الحرب وأظهر الترك في اولها بسالة خصوصاً في آسيا حيث كسبوا موقعة « قزل تابي » وطردوا الروس من « قارس »

أما في اوربا فلم يحاولوا منع الروس مر عبور الدانوب واحتل الروس « طرنوه » و « نيقو بوليس » وأرسلوا كوكبة سريعة من الفرسان لاجتياز جبال البلةان بقيادة الحِنرال « جوركو » ولكن كان اشد مظاهر الحرب هولا وبسالة



مؤقر برلين -نة ١٨٧٨

دفاع عُمَان باشا عن « بلفنا » فلقــد حاول الروس والرومانيون عبثاً الاستيلاء على حصوبها عنوة بعد جهاد خمسة اشهر انكسروا في خلالها مرتين في العراء انكساراً شديداً. واخيراً في ديسمبر تضافرت الرشوة التي قــدمت بسخاء لفواد الجيوش المسئلة الشرقية

الآنية بالمدد والذخيرة التركية مع الجوع على احداث النتيجة التي عجزت اضخم المدافع وأهم الاسلحة والعدد واوفر الجنود على الظفر بها وبرز عبان باشا على رأس جيش من زهرة ابطال العثمانيين ونخبة رجالهم يريد ان يقتحم طريقاً للخروج وسط صفوف العدّو المحاصر ولكنه اخفق واضطر إلى التسليم وخسرت روسيا مع ذلك في حصار بلفنا ٥٠٠٠٠ من خيرة عساكرها

و بتسليم بلفنا لم تصبيح نهاية الحرب بعيدة فقد اضطر مختار باشا الى الاعتصام بارمينية بعد ان اخذ الروس منه قارس وجاوز الجنرال جوركو سلسلة جبال البلقان مرة اخرى سنة ۱۸۷۸ وكانت اذ ذاك مغطاة بالثلوج فلافت الجنود الروسية في الصعود على احد سفحيها والانحدار على السفح الآخر مشقات عظيمة واحتل الاعداء صوفيا وبعد قتال عنيف باسل في ممر شبكا انحدر رادستكي مجنوده وامضيت شروط الصلح التمهيدية في ادرنه والروسيون شاهرون السيوف (كما كان في سنة ۱۸۲۹)

ثم أمضيت ماهدة في سان استفانو في الثالث من مارس بحضور الحيش الروسي الذي كان معسكراً على ساحل بحر مرمره ولكن الشروط (١) كانت مجحفة بحقوق الدولة ومضرة بها الى درجة تداخل معها اللورد بيكونسفيلد. فكانت نتيجة ذلك ان معاهدة براين المؤرخة في بونبو سنة ١٨٧٨ الغتها وحلت محلها . وبمعاهدة

<sup>(</sup>١) شروط معاهدة سان استفانو :

<sup>(</sup>١) تستولي الروسيا على باطوم وقارس من أعمال أرمينية وتأخذ بسارابيا من رومانيا وتعطيها بدلها دبروجه من أعمال بلناريا

<sup>(</sup>٢) أن يمترف الباب العالي باستقلال رومانيا والصرب والجبل الاسود ويزيد أواضي كل منهما

<sup>(</sup>٣) أن يمنح البوسنه والهرسك الاستقلال الاداري تحت اشراف الروسيا والنمسا معاً

<sup>(؛)</sup> أن تكون بلغاريا امارة مستقلة استقلالا داخلياً تاماً مع قيامها بدفع الجزية للسلطان وان تكون حدودها من الطونه الى بحر الارخبيل فتدخل فيها أرض بلغاريا الحقيقية والروملئي الشرقية ومقدونيا ويكون عليها أمير منتخب وفيها مجاس نيابي من أهلها ويشرف على سير الاعمال الادارية فيها قوميسير عالى روسي يؤيده ٥٠ ألفاً من الجنود مدة سنتين

<sup>(</sup>ه) هد وازالة جميع الحصون والمعاقل المتمانية المقامة على الطونة و اصلاح حكم وادارة البانيا وتساليا وغيرها من أقاليم تركيا في أوربا مع تعهد الدولة المتمانية بأجراء الاصلاح في ارمينية من غير ابطاء

برلين التي تسجل تقسيم تركياً بموافقة اوربا رغم مواثبق وعهود سنة ١٨٥٦ اعترف باستقلال الصربوالجبل الاسود ورومانيا وخلقت امارة دعوها امارة البلغار وجعلوها قسمين احدها بتمتع بالحركم الذاتي والثاني جعل تحت حكم الدولة العثمانية وأعطيت تساليا لليونان واستعادت روسيا اقليم بساراييا الذي انتزع منها سنة ١٨٥٦ كما أنها استبقت فتوحاتها في آسيا وهي قارس وباطوم واردهان . وفي مقابل مساعي انكلتره في هذا التعديل استولت على جزيرة قبرص مع بقاء شيادة السلطان ودفع الحزرة السنونة

وهكذا أنقصت تركيا الى المساحة المحدودة الضيقة النطاق التي كانت لها الى ما قبل الحرب البلقانية . ولقد كانت باتساعها القديم أيام كان الباب العالي لا يقتصر في حكمه على الاقليم الضيق المعروف الآن بُتركيــة اوروبا بل بحكم ايضاً اليونان وبلغاريا والرومللي الشرقية ورومانيا والصرب والبشناق والهرسك والقرم وبعض روسيا الجنوبية وآسيا الصغرى الى حدود الفرس ومصر والشام وطرابلس وتونس والجزائر وارخبيل البحر الايض المتوسط ـ بصرف النظر عن بلاد العرب ذات الحِهات الصحر اونة والمساحة العظيمة \_ تأوى من السكان ما يز ، د عن ٥٠ مليوناً في اراض تزيد مساحتها عن مليونين من الأميال المربعة اي قدر اوربا ما عدا الروسيا مرتين تقريباً . فانتزعت منها أيالاتها وأحدة بعــد أخرى وصار عزها القديم في خبر كان . ومع ذلك فان من الانكليز من لا يزال يذهب بالنفاؤل الى حد القول بامكان بهضة المسلمين بهضة عامة في المستقبل نزعامة خليفة المسلمين وسلطان العثمانيين نهضة ترجع بها الى الدين عزقه والى الاسلام سطوته والى الميش نضارته وغضارته ويكون النرك كماكانوا شعباً ساذجاً على الفطرة السليمة والاخلاق الكريمة ترتكز فيه مكارم الخلال ومحاسن الخصال على عزم أثبت من الحبال وامضى من النصال ويلتقي فيصدره أباء النفس بشدة البأس وطهارة الابرار بشهامة الاحرار. ويقول أولئك المتفاءلون إن في طبيعة الشعب التركي استعداداً للرقي وقبولا للنهوض وآنه لا يعوزه ألا مرشــد بهديه ويقوده وعبقري يصلح من سائر شؤونه وان الامل قوي بإن الهلال الذي نما نموه فصار بدراً وعاد محاقا ممكن ان يصير بعد الحاق هلالاً وبعد الهلال بدراً يذر نوره على الخافقين وأن للدهر لدورة وفي حوادث ألزمان لمبرة

## الفصل الخامس

## الانقلاب العثماني

استبداد عبد الحيد الثاتي \_ الفاء الدستور \_ رجال الما بين والجواسيس \_ الفتك بالا برباء للهاجرة \_ ثورة الارمن \_ دسائس الجميات الارمنية \_ عطف أوربا على الارمن \_ دسائس الجميات الارمنية \_ اعتداء الارمن – الثورة في حوران وكريت \_ دسائس اليونان – حرب الترك واليونان \_ انتصار أدهم باشا \_ مشكلة كريت – ثورة الجين \_ انشاء سكة حديد الحجاز \_ المسئلة المقدونية – تمدد الجنسيات في مقدونيا \_ اعمال المصابات \_ مشروع مرزج \_ نشأة الحرية العثمانية \_ تأثير آداب اللغات الغربية \_ رأى المستر جب - تركيا الفتاة – ازدياد وطأة استبداد المابين – جمية الاتحاد والترق \_ انتشار الافكار الثورية في الجيش \_ المطالبة بالدستور \_ خيسانة عبد الحيد للدستور \_ خيسانة عبد الحيد للدستور \_ خيسانة .

كان اكثر الناس تطوحاً وراء الآمال والاماني واشدهم تفاؤلاً بالخير وحسن المستقبل للدولة العلية العُمانية واكبرهم رجاء بتقدمها ورقبها في مآلها اقلهم ثقة بإمكان حصولها على يسير الاصلاح وضيَّل الفلاح على يد السلطان عبد الحميد الثاني الذي بدلاً من أن يعمل على ما فيه سد الثامة ورأب الصدع وتقويم المعوج ودفع الاطماع الناشبة أظفارها في جسم الدولة من كل الجهات بما يتخذه من الوسائط لنشر العلوم والمعارف وتسهيل سبل التجارة والاخذ بيد الصناعة والعنابة بالزراعة مع دفع الافوياء عن الضمفاء بسلاح المدالة وبذل الاحسان والرفق لسائر صنوف الرعاياً لا فرق بين غني وفقير عظيم وحقير مسلم ونصراني عربي ونركي وكردي وأرمني بحيث تكون الدولة كتلة واحدة تستطيع استجاع قوتها لاستمادة بعض ما فقدته بمعاهدة برلين وغيرها تفنن في استنباط وسائط الاستبداد الغاشم وعمي عن كل شيء الا عن المحافظة على حيــاته ولو ماتت بسبب توهم الخطر علبها الالوف من رعاياه التعساء . فلقد بدأ مدحت بإشا ( ١٨٢٢ \_ ١٨٨٢ ) ثم جعل مقاليد الامور جميعها في يد جماعة من حاشية السراي بمن اشربوا حب السياسة الرجمية ومهروا في تطبيقها على نحو يعود بالبلاد القهقري بسرعة عظيمة . وفقد الباب العالي أو الوزارة الاسمية كل شيء من النفوذ والسلطة وأصبح الوزراء بل وسفراء الدول الاوربيــة ايضاً ألعوبة في يد

السلطان عبد الحميد. ولقد جمع صنائعه ومن اصطفاهم للقيام باعمال الادارة وشؤون الحكم القناطير المقنطرة من الاموال وغنموا المفانم العظيمة من وراء خوف السلطان وهلعه من القتل غدراً وكان له من الجواسيس جيش جراركان على ما يقال يصرف عليه ألف الف من الجنيهات سنوياً وغصت الدولة من اقصاها الى اقصاها بالعيون والرصاد فما سلمت دار آمنة أو جماعة هادئة من تسرب العيون اليها واندساسهم فيها يعكرون عليها صفوها وبدسون عليها من الوشايات والسعايات ما يذل به عزيزها وتوطأ به حرمانها وتقفر به عرصانها وتخبو أبه نارها وينطنيء به سراجها فامتلاً ت السجون به حرمانها وتقفر به عرصانها وتخبو أبه نارها وينطنيء به سراجها فامتلاً ت السجون



مدعت باشا

بالناس من سائر الارجاء واتخمت بطون الاسهاك في قعر البوسفور بلحوم الابرياء . وكان السعيد من وفق الى الهجرة عن بلاد آبائه وأجداده الى حيث يشم نسيم الحرية بعيداً عن مواطن التهلكة ومراتع العبودية . نخلت البلاد من ساكنيها وعفت الدساكر من قاطنيها وأصبحت العواصم بلاقع والثغور دوامع. وكان الناس متساوون كاسنان المشط امام تعسف عبد الحميد وظلمه فلم يرحم مسلماً ولم يرث لحال نصراني لا التركي كان له من جنسيته شفيع ولم يكن للارميّ في رحمته مطمع . فيكان حكم

المايين الذي ملك على السلطان أذنه من شر ما أبتلي به المُهانيون من العذاب ومن أفظع ما ورد على البشر من صنوف التجبر والارهاب وأمتــدت يده الثقيلة القاسية الى سَائر الاعمال فسكانت أمور المالية والحبيش والشرطة وسائر المخابرات الدولية تدبر داخل السراي وأصبح الوزراء ولا حول لهم ولا قوة في الصغير والكبير من الامور وكان للدول الاوربية حق التداخل بما خولته لها أتفاقات باريس وبراين ولكنها كانت تخشى أن ينفتح باب التنافس والنزاحم ويدخل منه الشر والحرب والمنازعات الدولية ولذلك آثرت الصمت واعتصمت بالأناة . على أن الامور سارت من ردى. الى أردأ منه وأقلق الدول خوفها على زوال الامتيازات التي سعوا في الحصول عليها من جملة من السلاطين العُمَانيين لتأمين جانب رعاياهم المسيحيين لانهم رأوا أن اعوان عبد الحميد يسلبون المناصر غيرالاسلامية حقوقاً كانت لهم ويطالبونهم بواجبات لم تكن عليهم . لذلك تظاهر الارمن سنة ١٨٩٠ فرأى ولاة الامور في تظاهرهم خروجاً على الدولة وانكاراً لسيادتها يعاقبون عليــه بشدة عظيمة لا ترحم واكن الارمن لم تقمع حديهم لاول وهلة مع أنهم من الطوائف المسالمة المتساهلة الداجنة . على أن السلطان لذلك ركب في توقيع العقاب عليهم منن الشطط وقسى عليهم قسوة عظيمة وذبح منهم في سوسان وغيرها سـة ١٨٩٤ خلقاً كثيرين تجرعوا غصص انصياعهم لتحريض الجمعيات الارمنية المحتمية بحمى لندرة وباريس. ونما هو جدير بالذكر أن الارمن غير محبوبين من الاوربيين لان هؤلاء يرون فيهم عيوباً أخلاقية تربو على ما لهم من السجايا والمزايا الكريمة ولم يكن لهم من شفيح لدى المتنطعين والمتعصبين من الغربيين غير تدينهم بنوع من الديانة المسيحية يكفل لهم تحيز وعطف وشفقة أولئك الذين يحكمون في الامور من غير روية فيعتقدون أن الدولة لم تنكل بهمالا لانهم مسيحيون.وتأثرت الدول والحكومات بالرأي العام الابله الجاهل فانبرت لمد يد المساعدة للارمن وتألفت لجان التحقيق سنة ١٨٩٥ ونشرت الـكتب الزرقاء الرسمية . وبينها كانت أوربا تسمى في أصلاح الاحوالكانت الجمعيات الارمنية البعيدة عن الخطر ترمي الحطب على الفتن الارمنيــة فتزيدها اشتمالاً وتدفع بالارمن الى آنون النار وهي بميدة عن الاخطار فقد قيل أن السفطاء وطلبة العلوم الدينيــة قتلوا من الارمن حمَّا غفيراً لما ظهر من هؤلاء من العناد والقحة بتحريض تلك الجمعيات البعيدة التي نفثت سمومها في سكان بتليس واذربيجان وزينون وغيرها من بلاد آسيا

الصغرى فجنوا على انفسهم وقامت المذابح بين ظهرانيهم على ساق وقدم

وليس أدل على حب الارمن للمشاغية ورغبتهم في الفتن وتحرشهم بمواطنيهم من رميهم القنابل على البنك العثماني في ٢٦ أغسطس سنة ١٨٩٦ فان عملهم هذا أسخط عليهم سائر العقلاء من كافة الملل والنحل ولم يجسر أشد الناس اعجاباً بهم على التماس المعاذير لهم ، ولذلك جازاهم سكان العاصمة بمجنس عملهم فقتلوا منهم على ما يقال ٢٠٠٠ وأرغموا سبعة أمثال هذا العدد على مبارحة البلاد . وصم الباب العالي اذنه عن سماع الاحتجاجات كما أنه لم يقم بتنفيذ ما طلبته الدول من صنوف الاصلاح

ولم ينفرد الارمن بالفيام فيوجه الدولة فقد نار الدروز فيحوران وقممت تورتهم



ادهم باشا

واشتد الهياج في جزيرة كريت فسعت الدول العظمى لدى السلطان في تعيين حاكم مسيحي لها مع انشاء مجلس نيابي واعلان العفو العام عن العصاة والحجر مين السياسيين. على أن اهل كريت ما برحوا يتورون ويتمردون ويعصون بتحريض مملكة اليونان ودسائسها ومساعداتها بالمال والرجال حتى نقد صبرالدولة وأعلنت الحرب التي اكتسح فيها أدهم باشأ تساليا في ابريل سنة ١٨٩٧ وأدب فيها المحرضين والدساسين وضرب على أيديهم بحيث لم يحل ديسمبر من السنة نقسها حتى اضطرت أتينا الى طلب الصلح وهي صاغرة. ولا عجب فان اليونان لم يكونوا بوماً من الايام انداد الترك الاشاوس في

الحرب ونظراءهم في ضروب البسالة وفنون الفتال . على أن كريت بقيت مع ذلك شجى في حلق السياسة الدولية وذهبت أتعابها في حل المسألة الكريتية ادراج الرياح ولم يستتب شيء من النظام الا بفضل قواد أساطيل انكلترا وفر نسا وروسيا وايطاليا. واخيراً اضطرت الجنود التركية الى الجلاء عن الجزيرة في نوفمبرسنة ١٨٩٧ وغادرتها على رغم أنف السلطات وتعين الامير اليوناني جورج حاكماً عليها وباستعفائه سنة ١٩٠٦ وتعبين المسيو زايميس خلفاً له صارت كريت في الواقع جزءا من المملكة اليونانية

وكأن الدولة قد قدر لها في ذلك الوقت أن لا تُخلص من ورطة حتى تقع فيشر منها وذلك أن أهل الىمن قاموا قومة رجلواحد تريدون التخلص من السيادة التركية وكان عليهم من حكام الترك رجل يقال له أحمد فيضي باشا لم يعرف عنه أنه سمى في اصلاح ذات البين بين الدولة ورعاياها أو عمل على نشر المدل والامن في ربوع البلاد. فارسلت اليهم الدولة الجيوش سنة ١٨٩٨ فعجزت عن تأديهم واستمرت نيران الفتن مشتملة لغاية سنة ١٩٠٥ وفيها أستولى فيضي باشا علىصنعاء والحمنه أضطر الىالتخلي عنها في السنة النالية لنعذر الامداد والمساعدة منالفسطنطينية. ولم تكن هذه الثورات العربية الكثيرة لتستفيد منها الدولة الا تنبهها الى وجوب انشاء سكك حديدية تربط مها أجزاء الامبراطورية المترامية الاطراف ولذلك أجاز السلطان انشاء خطمن دمشق الى الحجاز فابتدأ العمل فيه من٣٦ أغسطسسنة ١٩٠٠ ووصلوا به الىالمدينة المنورة بهمة وسرعة غير عاديتين في صيف سنة ١٩٠٨ هــذا وان فوائد السكة الحجازية لا يمكن أن تخفي على أحد خصوصاً متى تم اتصالها بخطوط الاناضول وخط بغداد الواصل الى القسطنطينية . ولا شـك أيضاً أن وجود خط الحجاز يسهل الحج على مريديه وبجمع المسلمين على اختلاف مساكنهم وتباعد مواطنهم كل عام فيصعيد واحد فتزداد الاخوة الاسلامية ارتباطآ والجامعة المحمدية وثوقأ وتنم أمنية عبد الحميد الثاني ويستطاع بواسطتها دوام حشد الجنود فتشترك مع سكة حديد بنداد في نقل الانفار من أبعد جهات السلطنة حيث يعلمون وبدربون ويكون بهم عز الدولة وبأسها كما ان بالسكك الحديدية المثمانية يتيسر تنظيم البلاد وتعمير الجهات واقامة اسواق التجارة وتبميم وسائل الحضارة ونقل كنوز الدولة وخيراتهما المعدنية والزراعية والحيوانية الى حيث يمكن الانتفاع بها فتمتليء خزائن الحكومة التركية بالأموال وتحسن الاحوال

على ان كل هذه الاماني ماكان ليمكن تحقيق بعضها مع بقاء حكومة الباب العالي على ماكانت عليه من الفساد والارتباك مما جعاما سخرية العالم ولم تمكن لغاية عهد قريب لتظهر رغبة صحيحة او دليلاً نافذاً على الميل الى أصلاح الامور ولم ترد الدول العظمى ان تتداخل تداخلاً فعلياً في اصلاح الدولة مع ان الادلة قامت جملة مرات على ان اظهار شيء من القوة كفيل بتقويم شيء من الاعوجاج

في كومة الاستانة لما اجترأت سنة ١٩٠١ على فض اكباس البريد الاجنبية المختومة لتوهمها احتوائها على خطابات مريبة تظاهر تالدول بأساطيلها فاعتذرت الدولة وتعهدت

أن لا تعود لمثل ما فعلت

ولما رفضت الاستانة التسليم ببعض المطالب الفرنسية ورست السفن الحربيسة الفرنسية على جزيرة مدلة سنة ١٩٠١ أجيبت سائر المطالب الفرنسية وزيادة بعد مضي ما لا يزيد عن خسة أيام . وكذلك لما رأت الدول من الضروري تشكيل لجنة دولية لجمع الضرائب وضبط الاموال في مقدونية سيرت أسطولاً مؤلفاً من سفن عساوية وبريطانية وفرنسية وأيطالية وروسية فاحتل مدلة في نوفمبر سنة ١٩٠٥ وأنزل بها جنوداً مختلطة فلم يسم السلطان الا احترام قرار الدول في ديسمبر من السنة نفسها

على أن تداخل الدول بالقوة في شؤون تركيا ماكان ليحصل مرة الا بعد أن تعييها الخابرات والمفاوضات الطويلة وبعد أن ينقضي وقت طوبل يعظم فيه هول الاضطراب والفوضى في ارجاء السلطنة السنية . ولما ظهرت المسألة المقدونية كسفت المسألتين الارمنية والكريدية وكان ابتداء استفخال شأنها منذ سنة ١٨٩٨ وقد أعيا حلها اذكى رجال الوزارات الخارجية في أوربا على غير طائل . وقد كان يراد ايجاد ولاية مستقلة فيها بالشؤون الداخلية على نحو ما كانت بلغاريا أو بعبارة اصح على نحو ما كانت الرومللي الشرقية قبل أن تستلحقها بلغاريا سنة ١٨٨٥ غير أن مشكلة المشاكل في الموضوعكان تعدد جنسيات السكان مع طمع وتنافس المالك المتاخمة أي اليونان وصربيا وبلغاريا . ولقد ظل الاقليم العريض المحصور بين الادرياني وأدرنه مدة طويلة وصربيا وبلغاريا . ولقد ظل الاقليم العريض المحصور بين الادرياني وأدرنه مدة طويلة

وهو فريسة العصابات المتوحشة المسلحة من الارناؤد واليونان والصرب والبلغار وكل عصابة منها مرتبة ومنظمة لا لسوى الانتقام والدفاع وقتل أهل القرى المؤلفة من جنسيات معادية كما أن هـ ذه العصابات نفسها كانت كثيراً ما تقع بين برائن الجنود النركية . وكانت ولاية مناستير على التخصيص أهم ميدان لفظائع العصابات ومنكراتها فكانمسلموها ومسيحيوها علىالسواء يشتركون في النموضي والهياج واليونان والارناؤد من أهليها لا يفتأون يشنون الغارات على الترك والصربوالبلغار من مواطنيهم فكانت تسيل الدماء أنهاراً وبع الخراب والدماركل مكان وتعثو عفاريت البوار والاختلال فساداً في سائر الجهات . ولم ينتج عن مشروع الاصلاح المعروف بمشروع مرزنج الذي قدمته بريطانيا والنمسا وروسيا لتركيا سنة ١٩٠٤ ما كان يقدر له من النجاح كما أن المعاهدة المبرمة بين تركيا وبلغاريا في أبريل من السنة نفسها والتي بها تعهدت الثانيــة يمنع الجمعيات الثورية من أن تعمل على النكاية بالاولى في أرضها لم تفلح . وقد وجد أنَّ البوليس الذي الفته أوربا سنة ١٩٠٣ بقيادة زعماء من الاجانب غيركاف لتنفيذ الاصلاح الذي رسمه مشروع مرزنج وانالقتال والهياج والمذابح لم تنقطع لحظة واحدة فكانت الخطوة النالية ايجاد رقابة مالية دولية بعد تظاهر الاساطيل الذي سبقت الاشارة اليه سنة ١٩٠٥ على أن كراهة وعداوة الجنسيات الختلفة المؤلفة منها مقدونيا ما كانت لنزيلها مثل هذه الاجراءات بل استمرت المشاحنات جارية مجراها الطبيعي وأهمل شأن البوليس الدولي باحتقار ونخر دود الفساد في جسم النظم القضائية ولم تصدر أحكام رأدعة على مرتكي الجرائم العظيمة وعاثت عصابات الصرب واليونان والبلغار المسلحة في الارض فساداً فكانت تنقض على القرى الآمنة المطمئنة فتشبع اهلها المساكين قتلا ونهبأ ثم تلوذ بشعاف الحيال وبطون الصخور بعد ان تفعل كل ما تستطاع من الفحش والمنكر هازئة بالترك والبوليس الدولي واللجنة الدولية غير حاسبة لها حسابًا أو خاشية لها بأساً . ولم تقف فظائمها قليلا الا بعد حصول الثورة الدستورية التركية تلك الثورة التي تعد من أعجب الثورات التي حصلت في أوربا والتي يشبر وقوعها أبهر ما وقع في تركيــا من الحوادث

نشأت ونمت في أرض تركيا حركة فكرية كان يغذيها ويسقيها ويتعهدها بالمنابة جماعة من اذكياء العثمانيين الغرباء وكان لا بدلهذه الحركة من أتنائج سياسية تنجم عنها كما ان تأثير ثنائجها كان لا بديكون عظما

وسبق العلامة المأسوف عليه المستر (جب) غيره من حكماء الاوربيين الى التنبوء بما سيكون لتلك النهضة الفكرية العُمانيـة من الشأن العظيم وذلك لأن اهتمامه الفائق ِ بدرس الآداب العُمَانية وحسن معرفته بها اضطرته الى الاختلاط بادباء الترك وكبار مفكريهم وقادة آرائهم . وقد أنفر د بنفسه بين سائر البريطانيين بدقة تقدير ما كان يختمر برؤوس أفراد ذلك الشعب الذي كان بحب آدابه محبة عظيمة ذهبت به الى وقف كل ساعة من ساعات حياته القصيرة على خدمتها كما أنه كان اكبر الاورييين أملاً بَهضة وارتقاء الامة التركية . ولقد ابانكيف أن منتصف القرن التاسع عشر قد شهد تأثير آداب لغات الغربيين في التعليم والتربية وكيف ان جماعة من أذكياء شبان الترك لم يكادوا يشرعون في تعلم الفرنسية لضرورة كونها لغــة السياسة حتى تعشقوا آدابها واستهوتهم افكارها فخلبتهم الفاظها الشائفة واستعبدتهم معانيها الرائقة وفتنهم ما وجدوا فيها من العذوبة الساحرة وبهرهم ما عثروا عليه في كتبها من آثار البلاغة الظاهرة فنسوا مرارة الغربة بحلاوتها واستصغروا كل طلي فيجانب طلاوتها . وبعد ان كان الترك الذين يعرفون الفرنسية قبل سنة ١٨٥٠ يعدون عداً لقلتهم أصبح كل رجل وأمرأة بعد ذلك تدعي أنها على شيء من التعليم والتربية تعرف شيئاً من تلك اللغة قراءة وتحادثاً بقليل أو بكثير من الصعوبة . وقد تُرجمت في السنوات الاخيرة الى التركية كتب ومؤلفات فرنسية لا تحصى في العلوم الطبعية والموضوعات الأدبية بحيث عكن الذين بجهلون اللغات الاوربية أو لا يعرفونها معرفة تامة حيدة مر الوقوف على درجة التفكير الاوربي وقــد أصبح علماء النرك وأدباؤهم يسيرون على المهج الفرنسي في الفلسفة والتمثيل والروايات التثيلية وغير التمثيلية والشمر . وكان مقدام هذه الحركة المباركة شناسي افندي الذي تعلم وتثقف في باريس ونقل سنة ١٨٥٩ شيئاً كثيراً من الشعر الفرنسي ثم أنشأ في الفسطنطينية جريدة لترويج واذاعة الآراء الاوربية وقد عضده التركيان الألميان كمال وضياء بحيث أنه في سُنَّة ١٨٧٦ وأيضاً في سنة ١٨٧٥ أَقلقت الافكار الحرة العصرية التي انتشرت في طول البلاد وعرضها بال الحكومة العثمانية وأزعجتها كثيراً فاتخذت كل الاجراءآت الشديدة لمصادرتها وتوقيف تيمارها ومعارضة نفوذها والضرب على أيدي أربابها ومروجيها ومعاقبتهم بالنفي الى ممالك أوروبا الغربية . ولما مات اولئك الزعماء طيب الله ثراهم وعطر أرض منفاهم خيل للناس أن النصر النهائمي كان لارباب القديم الرجعيين وأن حركة الحرية

الفكرية الآيلة الى الحرية السياسية حمّا قد دقت عنقها

على أن هذا الوهم لم يبد الاديب الاسكوتلاندي نعني به المستر جب المشار اليه صديق الترك واللغة التركية . لانه لم يكن اعلم منه انسان خارج عن دائرة تركيا الفتاة مجقيقة الحال . فكان يُتقد ان الحركة لم تنقطع جذورها وأنها عاملة مستمرة في بطء وخفاء وأنها لا بد يوماً تظهر وتتغلب على رجال المابين المتحكمين في شؤون الدولة وادارتها كما أنها لا بد تقلل من تأثير علماء الشرع الجامدين وقد جاءت الايام بما دل أنه كان على حق فيما يعتقد وليس أدل على أعتقاده ذاك من قوله(١)«لقد تغيرت احوال تركيا الآخلاقية والفكرية تغيراً ظاهراً وهـذا التغير وان لم تبدله نتائج فعليــة الى الآن الا ان الدلائل قائمة على وجوده في كل مكان فقد نشأ عند الترك مدلول جديد للفظ وأجب وكان الدين في سالف الزمان هو السكل في السكل ولم يكن التركي في سابق أمره ليملم غير أنه مسلم وكفي فلم تكن لديه فكرة الجنسية على الاطلاق. ولذلك كان أذا سار الى ألحرب لا يسير لاعلاء شأن او توسيخ حدود تركيا بل قضاء الشهوة الفتح والسيادة أو على الخصوص قهراً للكافرين والمشركين واذلالهم تحت اقدام عباد الله المخلصين المؤمنين . وكذلك لم يكن لديه للوطنية معنى مثل المعنى المعهود لدى الفرنجة ولم بكن ليفرق بين الموت في سبيل الوطن أو الموت في سبيل خط الزوال « أما الآن فقد تناول النغيير هذا الموضوع أيضاً واصبح الراك اليوم لا يقدسون شيئًا او يحبون امراً حبهم لوطنهم. وحماهم حب التغيير والاصلاح على جعل لفظ «ملت» يدل لا على الجماعة الذين يدينون بدين وأحد أو يتعلقون بإهداب مذهب واحد بل على الشعب أو الامة . ولا ينبني أن ننسى اللفظ الثالث الذي جعلوا له معنى جديداً غالي القيمة عظيم الاعتبار وجعلوه يؤلف مع اللفظين المتقدمين وهما « وطن ـ ملت» الثالوث السياسي الذي يعبده شبان الترك ويسجدون له ونعني بهذا اللفظ « حريت» . والالفاظ الثلاثة هي الالفاظ التي تداولها الترك من يوم أن فكروا في ترك القديم الضار ونقل الحديث الصالح وهم يتوارثون معانيها السامية كابراً عن كابر ويعتقدون أن نهضة واصلاح الدولة التركية لا تكون الا بنقش هذه الالفاظ الثلاثة على صفحات الصدور. ولذلك راح كثير من اذكياء الترك ومفكريهم شهداء اذاعة هذه المبادىء الحديثة بعد أن فازوا بتعميمها بين جماهيرمواطنيهم فكان الانقلاب الفكري المثماني من اكثر

<sup>(</sup>١) في كتابه الشعر التركي

حوادث الايام الاخيرة خطورة وأهمية وغرابة. وساعد على تقوية هذه الحركة المباركة فشو التعليم والتربية بين سائر الطبقات ذكوراً واناثاً وانزوت تلقاء ذلك الخرافات القديمة التي ألصقوها بالدين ظلماً كما انزوت خرافات المسيحية في ممالك اوربا أمام قوة العلوم الطبيعية وسائر ضروب الفنون وصنوف المعارف الحيوية النافعة . صحيح اللفندي العصري من الاتراك اليوم لا يزال يعتبر نفسه مسلماً والكنه لا يزيد في تعلقه بالاسلام عن تعلق متنوري الفرنجة بالديانة المسيحية

« فانت تُرى أنه في عشرين سنة ( من ١٨٥٩ ـ ١٨٧٩ ) قُد انتقات تُركيا من حال الى حال ، من حضارة غربية عصرية . لقد ادت سائر الحوادث التي سبقت أيام السلطان سليم الشهيد الى حدوث الثورة الفكرية التي نحن بصددها ولا يعلم الا الله ماذا يكون من أمرها بعد ذلك »

ونحن نزيد على ما تقدم قولنا انه قد مضت عشرون عاماً اخرى قبل ان تحتق الآمال الحلوة اللذيذة التيكان برجوها ذلك الاسكوتلاندي العالم ــ عشرون سنة من الاضطهاد والعذاب والقنوط بل الركود الآسن. واكمن الحقيقة ان تركيا الفتاة كانت تستجمع قواها في خفاه وصمت وأن المنفيين في باريس وجنيف ورومية ولندرة لم يكونوا عبارة عن ادباء فقط لهم افكار وآمال سابقة كثيراً لاوانها بلكانوا متشرعين وأساتذة في العاب والعلوم الطبيعية منضاً اليهم جماعة من الاعيان أبضاً والـكل مشتركون في مقت وكراهة حاشية السراي التي ملكت على السلطان اذنيه. وقد بدأوا ينشرون من سنة ١٨٩٥ للطاعن في حكومة الاستانة لذلك العهد فكانوا كلما زادوا في التنديد بها زادت في منع مطبوعاتهم من دخول البلاد وضاعفت الحكومة عدد الجواسيس وعملت احصاء دقيقاً للسكان وأمرت بحيجز كل ما برد على الجمارك من الكتب والنشرات . وفي سنة ١٩٠١ أمرت كل اسرة تركية جعلت في خدمتها معلماً او مربية افرنكية باقالتها وطردها في الحال واشتد الضيق الى درجة آثر معها الالوف هجِرة الاوطان على البقاء بدار الذل والهوان وفضلوا شم الحرية الفكرية والقولية في بلاد الغربة على الاسر والقيد في مسقط الرأس. ولكن محال على كل حال أن ينال التضييق منالا من التعليم والتربية الحديثة اذا اشربكل منهما الافكار الاوربية العصرية . فالتعليم العالي رغب الناس في الحرية والمساواة الاحتماعية من غير اعتبـــار جنسية او عقيدة . لذلك ثابر شبان تركيا الفتاة على تهريب،مطبوعاتهم ومؤلفاتهم ودس

رسلهم ودعاتهم في كافة أنحاء السلطنة

وليس من السهل تحديد المسؤولية الواقعة عليهم في المشاكل المقدونية ولكن من الواضح أنهم اجتهددوا في جذب الجيش الى جانهم. وكان تذمر الجنود العائدة من الحملات العربية غير مدفوعة رواتبها غير معتنى بغذائها منهوكة القوى من متاعب الحروب في الصحراوات خير ارض خصبة لالقاء بذور الثورة والتمرد. وقد تم هذا



نيازي بك

اولا بنجاح في بلاد الاناصول فقامت العساكر بمظاهرات على غاية النظام والاحكام ولم يحصل من تظاهرهم مذابح أو مشاغبات أو خلافات مذهبية بل كانت حركتهم مقدمة لنلك الثورة الهادئة التي احكمت تدبيرها وأحسنت تسييرها جمية تركيا الفتاة وكانت الحرب اليابانية قد حملت العثمانيين على الاعتقاد بان المستقبل للاسيويين فأنبرت الفرس الى التعلق باهداب النظام الدستوري وكان لا بد لتركيا من السير في أثرها وكانت كل طبقات العثمانيين شاعرة بضرورة حصول ثورة الاطبقة المابين التي أثرها وكانت كل طبقات العثمانيين شاعرة بضرورة حصول ثورة الاطبقة المابين التي

أحاطت بعبد الحميد في قصره من كل جانب كما يحيط بالعنكبوت النسيج الذي ينسجه وكانت قد تألفت في جنيف سنة ١٨٩٠ من رجال تركيا الفتاة جمعية دعوها الاتحاد والترقي انتقلوا بها الى باريس ثم الى سالونيك سنة ١٩٠٦. وكان مراد الجمعية أن تنادي بنداء الثورة في ٣١ أغسطس وهو يوم عيد جلوس عبد الحميد ولسكن الحوادث اضطرتها الى المبادرة بالعمل قبل الناديخ المذكور. وذلك أن الاتحاديين



انور باشا

خشوا تداخل أوربا بعد أن علموا بمقابلة ادورد السابع وقيصر روسيا في « ريفال » . وكان عبدا لحميد قد استعدلفمع الفتنة العسكرية التي علم بوجود مقدماتها من جواسيسه . وكان الاتحاديون قد اكتسبوا ثقة الالبانيين وعطفهم بعد أن أفنعوهم بعدم فائدة التعدي على النمسويين الذين يريدون جمع الاعانات وعمل الاحتفالات لمدرستهم في اسكوب . وكان الالبانيون يريدون محافظة على قواعد الآداب منع اقامة المراقص والمفاسق

المنوي اقامتها لهذا الغرض ومهاجمة القطار المقل للمحتفلين ومنع نشر الاعلام النمساوية في أرض عُمانية فانصاعوا الى مقالة اخوانهم في العُمانية وعلموا ان مثل ذلك التحرش برعايا دولة قوية طامعة لا يكون من ورائه الا الاحتلال النسوي ثم انضموا اليهم وكتبوا جميعاً تلغرافاً الى السلطان يطلبون اعادة تنفيذ دستور سنة ١٨٧٦. وكانت حوادث تجري في غضون ذلك تدل على انتشار الثورة بين الضباط والجنود الذين قتلوا بعضاً من الضباط الرجعيين وقام نيازي وأنور بالنداء للدستور وتعين سعيد باشا كو حوك



سعيد باشاكوجوك

صدراً أعظم في الناني والعشرين من يوليو . وفي الرابع والعشرين نشر السلطان ارادة سنية باعادة العمل بدستور سنة ١٨٧٦ الذي أوقف العمل به منذ سنة ١٨٧٨. وقد ألغيت في الحال الرقابة على المطبوعات وابطلت أنظمة الجواسيس ودعي مجلس مؤلف من ٢٠ عضواً ينتخبهم مندوبون كل مندوب منهم يختاره جماعة من الذكور البالغين الذين لا يقل عمر أحدهم عن ٢٥ سنة . ولا تسل عن الفرح والسرور الذي شمل السلطنة من أقصاها الى أقصاها باعادة العمل بالدستور فقد تا خت عناصرها الحتلفة

وتحالفت جنسياتها المتباينة وتصافى أثراكها وبلغاربوها وأروامها ورومانيوها ويهودها ومسلموها وزالت سائر الفروق وجمل الناس لا يعرفون تحت ساء البلاد غير لفظ عثماني وتعابق في جهات كثيرة الشيخ والقسيس كما الن زعماء العصابات المقدونية أخدوا الى الدعة والسكينة بعد طول الهياج والشغب وصفقت أوربا طرباً واعجاباً محدوث ما حدث من غير اراقة دماء تذكر وصرحت انكلترا بلسان وزير خارجينها السير ادورد غراي بأن المسئلة المقدونية وما شاكلها من المسائل قد اختفت نهائياً



كا-ل باشا

بظهور الدستور ورحب أحرار البريطانيين بالنظام العثماني الجديد. وجرت جملة مظاهرات ابتهاج وغبطة في كل مكان وأبعد الاتحاديون عزت باشا العابد وأقالوا وزارة سعيد كوچوك وجعلوا كامل باشا عوضاً عنه وصادروا أملاك الذين انتفعوا بمبادى والحديم الحميدي القديم، ووثقت بهم دول أوربا بحيث ألغت رقابتها الاجنبية عن مقدونيا فاستدعت ضباط الجندرمة ورجال اللجنة المالية وتركت سائر أمور الدولة لحكة جمية الاتحاد والترقي وفطنتها

غير أن دولتين من دول اوربا انتهزتا فرصة اضطراب الاحوال في الدولة المسئلة الشرقية (١٣) وأعانت الاولى منها وهي بلغاريا في الخامس من اكتوبر سنة ١٩٠٨ استقلالها ونادت في طرنوه باميرها قيصراً عاماً على البلغاريين كما أعلنت ثانيتها وهي النمسا بعد ذلك بيومين استلحاق البوسنه والهرسك نهائياً بعد أن خشيت تأثير الدستور المثماني



افتاح بحلس المبونان

في تينك الولايتين. وقد أغضب عمل الولايتين المذكورتين صربيا والحبل الاسود وجعل الثاني يتمدد الدول بأنه تلقاء فعل بلغاريا والنمسا أصبح غير مقيدبالمادة ٢٩من معاهدة يرلين فيما يتعلق بميناء انتيفاري وقابلت تركيا ذلك بالاحتجاج وبمقاطعة البضائع

النمساوية دون ان تستطيع الظهور بمظهر القوة والدفاع عن حقوقها بالسلاح . ثم الهمكت في أعمال حكومتها البرلمانية فتمت الانتخابات وافتتح السلطان مجلس المبعوثان في العاشر من دسمبر والحلن فيه اخلاصه الدائم الدستور وأشار الى تعدي النمسا « وواني ولاية الرومالي » . وجعلت جمعية الاتحاد والترقي تظهر قليلاً قليلاً بمظهر صاحب السلطة والامر والنهي فاقالت كامل باشا انتقاماً منه لأنه طرد وذري



شوكت باشا

الحربية والبحربة وهما من رجالها. الا ان جمعية اللامركزية برئاسة اسماعيل كال بك تصدت لها كما ان ثورة رجعية قامت في ١٣ أبريل سنة ١٩٠٩ في الاستانة بحريض ودسائس عبد الحميد وبمعاونة الرجعيين وانصار الحال القديمة واحتل جماعة من الحجنود قصر مجلس المبعوثان وقتلوا بعضاً من ضباط الجمعية وتغيرت الوزارة وقتل معض الوزراء ومع ذلك عفا السلطان عن رجال الحركة الرجعية في الاستانة كما اغيض العين على حوادث الارمن أذ ذاك فقامت المذابح فيهم في كيليكيا على سماق وقدم العين على حوادث الارمن أذ ذاك فقامت المذابح فيهم في كيليكيا على سماق وقدم

ولذلك عزم رجال جمية الانحاد والترقي على معاقبته ومحاسبته حساباً عسيراً. فلما وصلت الاخبار الى سالونيك زحف المرحوم محمود شوكت باشا بجنوده الالبان على



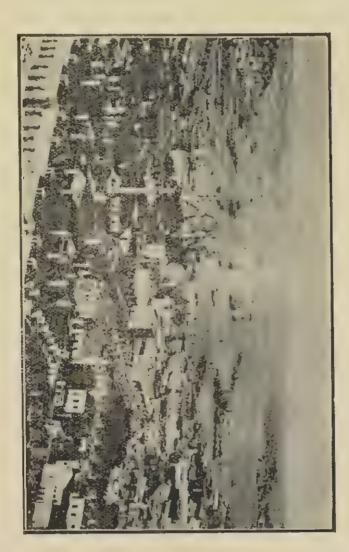

الاستانة لحاية الدستور الذي حاف بمين الطاعة له واجتمع اعضاء محلس الاعيمان واعضاء مجلس المبدوثان في سان اسطفان بهبئة جمية اهليمة وقرروا وجوب اطاعة أوامر هذا القائد وكان بريد نشر الاحكام العرفية ومعاقبة الرجعيين وتفليل حرس

القسطنطبنية وكان قد انضم غالبه الى اعداء الدستور . فلما أجيب الى ما طلب دخل الماصمة في الحامس والعشرين من أبريل واشتبكت جنوده خمس ساعات بجنود أنصار الاستبداد القديم أولئك الذين كانوا أولا أحراراً ارسلهم الجمعية من سلانيك للحلول محل حرس السلطان الاقدمين من الالبانيين فما عتموا أن صاروا رجعيين بتأثير عبد الحميد واعوانه . وبعد أن تبودل اطلاق المدافع والبنادق بين رجال الوطن الواحد الذين فرقهم الاهواء شيعاً ومزقهم الاغراض فرقاً نصبت المشانق علناً لاعدام



السلطان محمد الخامس

المحرضين ثم اجتمع اعضاء مجلس الاعيان والمبعوثان واغلقت دونهم الابواب في السابع والعشرين من ابريل وقرأت عليهم الفتوى بخلع عبد الحميد بعد ذكر سائر سيئاته واعماله مما لا ينطبق على نصوص الشرع الشريف فاصدروا قراراً بالاجماع باقالته وتنصيب اخيه محمد رشاد باسم محمد الخامس. وكذلك سقط الداهية الذي ادهش ساسة أوربا ولعب بعقولهم مدة طويلة مع كونه أمعن في ظلم البلاد والعباد وتغالى في ركوب متن التجبر والاستبداد وقد نقلوه من سراي بلدز الى سالونيك ثم نقل منها بعد مدة الى القسطنطينية بعد أن صودرت ذخائره وكنوزه مما قدر عليون من الجنبهات

## الفصل السارس

#### المسئلة الشرقية واستقلال العناصر

السلطان محمد الخامس – استيلاء الممساعلى البوسته والهرسك ـ اعلان استقلال بلغاويا سياسة العناصر ـ الالبانيون قديماً وحديثاً ـ مطامع ايطاليا في طرابلس ـ حرب ايطاليا وتركيا ـ نقد معاهدة بزلين ـ الحرب البلقانية واسبابها ـ بلاغ الكونت برختولد ـ بلاغ البلقانين النهائي ـ سير الحرب وانتصار البلقانيين ـ وأي انكترة بعد الانتصار - الهدنة \_ الحرب ثانية ـ حسن دفاع أدرنه ويانيا ـ الزجف على شاطلجة وتهديد الاستانة ـ شروط الصلح ـ الحرب بين البلقانيين واسترجاع أدرنه

كان السلطان محمد الخامس طوع اشارة جمعية الأتحاد والترقي ولا عجب فقد كان قليل التجربة غير بصير بامور السياسة وتصريف الامور . جمله اخوه السلطان عبد الحميد رهين قصر لا يبرحه وقد قضى عشرين عاماً من غير أن يطلع على جريدة !! واستفتح عهده بثورة الالميان الذين أبوا دفع الاموال الاميرية كما ان دعباً من دعاة المهدوية ظهر في اصقاع البهن . وفي مستهل سنة ١٩٠٩ أمضي الاتفاق التركي النمسوي وبه اعترف الباب العالي باستلحاق النمسا لاقليمي البوسنه والهرسك في مقابل تسلمه سنجق نوشي بازار الذي اخلته الجنود النمسوية واخذ ٢٥٠٠٠٠ ليرة وقد غاط الصرب والحبل الاسود ضم البوسنه والهرسك الى النمسا لان غالبية سكانهما من العنصر السلافي الذي كان لهما المطامح في ضم شـتاته اليهما . ولم تستطع اوربا من العنصر السلافي الذي كان لهما المطامح في ضم شـتاته اليهما . ولم تستطع اوربا مناصرتهما خصوصاً وقد كانت المانيا تؤازر النمسا وانكلترة لا تستطيع مساعدة الصرب باسطولها خوفاً من المانيا ولان الصرب دولة لاساحل لها والروسيا أضعف من أن منصر البلقانيين على النمسويين لخروجها من حرب اليابان خائرة القوى

ولما أعلن فردينند ملك بلغاريا أنه مستغل عن تركيا استقلالاً تاماً احتجت تركيا وغضبت فترضها بلغاريا - ٢٨٠٠٠٠ اليرة فابت واصرت على عوض لا تقل قيمته عن ٥٠٠٠٠٠ فتدخلت روسيا في الامر واقترحت حلاً فيه رضاء الفريقين وقد كان لروسيا عند تركيا ٧٤ قسطاً سنوياً مر أقساط غرامة الحرب الاخيرة التي نشبت بينهما فتنازلت روسيا عن ٤٠ قطساً يعادل مقدارها الفرق بين العوض الذي تطلبه تركيا من بلغاريا والعوض الذي افترحت بلغاريا دفعه واقترحت روسيا أن تدفع

لها بلغاريا ال ٣ ٢٨٠٠٠٠ المزمعة الدفع لتركيا في نظير بقية الاقساط المستحقة لروسيا على تركيا ويكون دفع بلغاريا اقساطاً سنوية لا يزيد كل قسط عن ٢٠٠٠٠٠ ليرة . وقد سقنا هذه العبارة للقارى، ليستدل منها على مبلغ شغف روسيا بمساعدة البلقانيين واضعاف تركيا تقريباً لاجل حل المسئلة الشرقية

وفي بدء حكم السلطان محمد الخامس ألح السكريتيون في الاستقلال عن الدولة العثمانية استقلالا تاماً نهائياً وقالوا انهم تابعون لليونان وارسلوا نواباً عنهم في مجلس النواب اليوناني وبعد اعتراض تركيا ومفاوضات طويلة بين الدول الحامية للجزيرة ارغم السكريتيون على الاعتراف بسيادة السلطان وتأجل اتصالهم بدولة اليونان الى حين

واساء الاتحاديون سياسة العناصر الغير التركية وخالف القول العمل فأندلعت نيران الثورات في كل مكان خصوصاً في البانيا التي رام أهلوها الاستقلال والانفصال عن تركيا بعد ما علموا ان قهرهم على دفع الاموال الاميرية لا يفيد تحسين أحوالهم فائدة تذكر

والبانيا بلاد يسكنها مليون ومائة واربعون الفاً منهم ثماني مائة الف من المسلمين ومائتان واربعون الفاً من الارثوذكس ومائة الف من الكاثوليك

والالبانيون يختلفون عن سائر العناصر البلقانية بلغتهم وأخلاقهم وعاداتهم التي حفظوها على توالي الايام فالالباني أو أبن النسر يعبد الشرف ويهوى الحرية ولابقيم على الضيم فاقل أهانة تلحق به يعقبها أنتقام دموي هائل

ولم بشد الالبانيون دولة في زمن من الازمان والكنهم شوهدوا في جميع الحروب والغزوات فاجتاحوا الشرق مع اسكندر المقدوني وحاربوا الرومانيين مع بيروس وقائلوا الصقالبة بعد وصولهم الى البلقان واشتركوا مع السلطان مراد في معركة قوصوه ثم انقلبوا على الترك في زمن اسكندر بك الزعيم الالباني الشهير وحاربوهم دفاعاً عن حريتهم واستقلالهم

وقد رأى السلاطين العُمانيون أن يحسنوا معاملة الالبانيين ويستميلوهم اليهم الحدكمة واللين فاعفوهم من الضرائب والاموال الاميرية وعينوا منهم الصدور العظام واجتنبوا الدخول في شؤونهم الداخلية فتطوع الالبانيون في الجيش العُماني عن طيبة خاطر واعتنق معظمهم الاسلام

وقد ظهرت الفكرة القومية في البانيا في أوائل هــذا القرن وأخذت تنتشر يوماً فيوماً الى أن بلغت حــدها الاقصى أثر اعلان الدستور المماني فاجتمع بعض زعماء الالبانيين وطلبوا من الحكومة العبانية أن تجعل اللغة الالبانيــة اللغة الرسمية في بلادهم ثم عقدوا اجباعاً آخر في مناستير طلبوا فيه أن تنشأ مدارس جديدة في البانيا وأن تكتب اللغة الالبانية بحروف لاتينية . فارتمدت فرائص الترك من جراء ذلك لأنهم أدركوا أن البانيا حصنهم الوحيد في اوربا وأن ابتمادها عنهم يقضي عليهم بالرحيل الى أسيا فرغبوا في القضاء على الفكرة القومية فيها وعهدوا الى بدري باشاً والي اشقودره في ذلك الحين في أنخاذ التدابير اللازمة لذلك ( سنة ١٩١٠ ) فاسر ع بدري باشا الى تنفيذ أوامر الاستانة ومنع الالبانيين من حمل السلاح في المدن فعدواً ذلك أهانة لهم وأعربوا عن استيائهم من سياسة الحكومة العثمانية ثم عقب ذلك شنق بعض زعماء الالبانيين في الاستانة أثر خلع السلطان عبد الحميد واقرار الحكومة على أحصاء سكان البانيا توطئة لنجنيدهم وفرض الضرائب عليهم فشقوا عصا الطاعة وجاهروا بالمصيان فجاءهم شوكت طورغود باشا بحيش كبر وقمينورتهم بشدة لم يسبق لها مثيل وأصدر أمرد بجمع السلاح منهم ولكن السلاح الذي جمعه كان قديماً وظل السلاح الجديد بين الالبانيين فغنموا أول فرصة سنحت لهم وأعلنوا الثورة هـــذه المرة بإسم القومية وطلبوا الاستقلال الاداري التام وتدريس اللغة الالبانية وحدها في مدارسهم بعد ما تكتب بالحروف اللاتينية وانفاق الاموال الاميرية كلها على أصلاح بلادهم

وقد انتشرت الفكرة القومية بسرعة عظيمة في البانيا فتعدت المفكرين الى جميع طبقات الشعبوحامت الشبيبة وبعض الزعماه باستقلال البانيا النام وجعلها واسطة لابرام انفاق بلقاني متين ومحوراً تدور عليه سياسة البلفان المقبلة

وأما التركفر فضوا اجابة الالبانيين الى مطالبهم وجردوا عليهم حملة كبرة ولكنها لم تستطع الثبات أمامهم فاكرهت على التفهقر الى ما وراء اشقودره. ولما أرسلت الحكومة طورغود باشا لشد أزر هذه الحملة على الالبانيين الذين في الثمال ثار المردة الذين في الجنوب من اشقودره بشرق واشترك المسلمون والمسيحيون في الحرب فادركت الحكومة حرج موقفها ونهجت خطة المسالمة واللين في البانيا فاصدر خليل بك وزير الداخلية العمانية في ذلك الحين أمراً بفتح المدارس الالبانية وزار السلطان

محمد رشاد سهل قوصوه في ١٦ يونيو سنة ١٩١١ وأصدر عفواً عاماً عن الذين اشتركوا في العصيان وفي ٢١ منه دعا طورغود باشا زعماء الماليسوريين الى اجتماع في توزا فرفضوا ذلك لعدم ثفتهم به ودارت رحى القتال ثانية في ٢٤ يونيو ولكن الماليسوريين الذين رفضوا مفاوضة طورغود باشا لشدة كرههم له كانوا يفاوضون في تلك الاثناء صدر الدين بك معتمد تركيا في شتينه فوعدهم بفتح المدارس المقفلة واصلاح الطرق وادارة بلادهم على اساس اللامركزية مقابل أخلادهم الى السكينة

على أن الترك لم يعنوا بوعودهم هــذه المرة أيضاً لانهم كانوا يخشون أن تقتني العناصر العثمانيــة أثر الالبانيين في طلب اللامركزية الواسعة فنفاةم الخطب وتمكلم سفراء الدول في المسئلة

ولم تكن النمسا لتنفض الطرف عن البانيا لأنها الطريق التي تؤدي آلى البحر والحصن الذي يتوقف عليه صد اطاع الصقالبة ومنع تقدمهم فنشأ عن ذلك تفاقم الحلاف بينها وبين الصقالبة من جهة وبينها وبين ايطاليا من جهة أخرى لان ايطاليا تعد نفسها وارثة الرومانيين ويهمها بحر الادريانيك دفاعاً عن شواطى، بلادها

وفي شهر مايو سنة ١٩١١ تعكر صفو الصلات بين تركيا والجبل الاسود بسبب التجاء الثائرين الالبان اليه وقررت حكومة تركيا الحرب على حكومة الجبل لولاظهور روسيا بمظهر المدافع عنه ثم اجازت تركيا لاهل البانيا استقلالياً داخلياً واسع النطاق ولم تكد تركيا تفرغ من مشاكل الثورة الالبانية حتى ساقت اليها الاقدار مصائب حرب خارجية . وذلك أنه كان للايطاليين في طر ابلس مطمح من ز مان طويل وكانوا يرمقونها بانظارهم منذ استحوذ الفر نسيون على تونس وغلبوا الايطاليين على ملكيتها. قالت أيطاليا أن فرنسا أخذت تونس وانا آخذ طر ابلس وهي نصيبي من املاك تركيا الافريقية وقد زعم الايطاليون أن الاتراك اقاموا العقبات امام الايطاليين ولم يرحبوا بهم « في طر ابلس حيث رحبوا بغيرهم وانكر وا عليهم ما أجابوا سواهم اليه » يرحبوا بهم « في طر ابلس حيث رحبوا بغيرهم وانكر وا عليهم ما أجابوا سواهم اليه » موجهة نحو المحافظة على بقاء الاحوال على ما هي عليه في أمور الدول وانها تؤيد موجهة نحو المحافظة على سلامة تركيا واملاكها في أفريقية وغيرها من الجهات . وبعد هذا التصريح عظم عذة أي في أوائل يوليو زار ولي عهد تركيا مدينة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم عدة أي في أوائل يوليو زار ولي عهد تركيا مدينة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم عدة أي في أوائل يوليو زار ولي عهد تركيا مدينة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم عدة أي في أوائل يوليو زار ولي عهد تركيا مدينة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم عدة أي في أوائل يوليو زار ولي عهد تركيا مدينة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم

وفضلاً عن ذلك فقد حافظت أبطاليا على ولائها للباب العالي أثناء فتنة البانيا وشددت في منع تهريب السلاح والذخيرة الى الثائرين ولذلك فوجيء العالم ودهش من بلاغ أيطاليا النهائي للحكومة العثمانية الحرر في ٣٦ سبتمبر والذي فيه من أسباب الحرب «حالة الفوضي والاضطراب الضاربة أطنابها في طرابلس وبرقه ومعارضة كل مشروع. ايطالي وآثارة الفتنة والفوضي على نزلا. الايطاليين » تلك الاسباب التي انكرها كل عاقل منصف في العالم ولم يجد لهما أشد الناس مفتاً للدولة العُمَانية مبرراً . وكان ملك أيطاليا ورئيس وزرائها السنيور جيولتي على ما يقال لا يريدان حربا ولكن الحزب الوطني الايطالي والعنصر الصقلي في الوزارة والرأي العام ومصرفاً من المصارف التي كان لهـا العلاقات العظيمة بطرابلس والرغبة في مغالبة الضعيف على ما بيده كل ذلك حمل الحكومة على شهر الحرب وانتهت الحرب في ليبيـا \_ وهي التسمية الايطالية لاقليمي برقه وطرابلس \_ بخروج آخر أقليم افريق تركي من أحضان حكومة الباب العالي وأصدر ملك أيطاليك في ٥ نوفمبر سنة ١٩١١ أمراً عالياً بإنضام طرابلس وبرقة الى حكومة ايطاليــا . على أن الحرب الايطالية الطرابلسية اثرت في أحوال جزائر بحر الارخبيل وكانت حكومة أيطاليا في مفتتح الحرب قد أرسلت الى معتمديها في عواصم البلقان تقول أنها. مع حربها مع الدولة العُمَانية تؤيد بقاء الاحوال في البلقان على ما هي عليه وأنها لاتعضد أي حركة يقصد بها الخروج على سيادة تركيا في البلقان. ولما ضرب الاسطول الايطالي ثغري بريڤيزا وسان جواني دي مادوه بمدافعه اعترضت النمسا على أيطاليا وذكرتها باحترام قرارها السابق أي بقاء حال البلفان على ما كان. ولما انبرى حماة برقة وليوث طرابلس وصناديد العرب لحرب أيطاليا وقاموا في وجهها ســداً وأصلوها ناراً حامية وأذاقوها ويلاً ونكالاً وبطأت أعمالها ونم تتقدم الى أبعد من مرمى قذائف اسطولها ضاقت بالحرب ذرعاً وأرادت مضايقة الدولة العُمانية فيجهات اخرى فاغرق أسطولها بعض سفن تركية في مياه بيروت وضربت أنكنات الجنود في جزيرة ساموس وفي مدخل الدردنيل بالمدافع. ثم اقتحمت مدخل الدردنيل بقسم من سفن الطوربيد . وفي أبريل ومايومن سنة ١٩١٢ أحتلت جزيرتي رودس وكوس وعشر جزائر أخرى صغيرة . فلما رأى سكان الجزائر منها ذلك أرسلوا عنهم مندوبين في مؤتمر عقد في يأتموس في ١٧ يونيو وقرروا رغبتهم في الانضام الى

حكومة اليونان في المستقبل وأنهم يقيمون لجزائر بحر الارخبيل النابعة لتركيا والتي احتلتها أيطاليا حكومة مؤقتة ذات علم خاص. فلما علمت أيطاليا بقرارهم أنكرته عليهم فولدت المشكلة الطر ابلسية مشكلة أخرى تدعى مشكلة الجزائر. وفي ١٨ اكتوبر عقدت معاهدة الصلح في لوزان بين تركيا وأيطاليا التي قررت اخلاء الجزر والعفو عن مسلك أهلها بعد جلاء المثمانين عن برقه وطرابلس

ولا يشبه اعتداء الايطاليين على طرابلس الا اعتداء الفرنسيين على الجزائر اذ انتهزوا فرصة ضعف الدولة واضطراب حال الجزائر فهاجموها بجيجة الانتقام من والمها لاهانة ألحقها بالقنصل الفرنساوي وما زالت الحرب ناشية بين الفرنسيين والجزائريين بقيادة البطل الشهير الخالد الذكر السيد عبد القادر الجزائري حتى سنة ١٨٤٧ حيث بسطت عليها جناح سلطتها الى اليوم . والا اعتداء الفر نسبين ايضاً على تونس سنة ١٨٨١ أذ زعموا أن قبائل منها تغير على حدود الحزائر فجردوا جيشاً أمعنوا به في داخلها وارغموا سمو الباي على قبول الحماية التي بسطوها عليهـا والتي صارت بها تونس أسوأ حالاً من مستعمرة فرنسية تابعة رأساً لحكومة باريس. فانت ترى أن أمتلاك فرنسا للجزائر واعتداءها على تونس ثم هجوم أيطاليا على طرابلس· لا سبب له الا العدوان الصريح والشراهـــة الاستعارية والعمل على أقتسام ميراث « الرجل العديل » أي تركياً بزعمهم . فالسياسة لا قلب لها ومبادى. الشرف والعفة لا ذكر لها في دستور الامم الاستعارية والحق عندهم للقوة والضعيف لقمة سائغة وطعمة تزدرد وما بقاؤه حياً الا لاختلافهم على ميرائه وتشاحنهم على اقتسام أسلابه . ولنعد الى ذكر السبب الذي دعا المهانيين الى الاسراع في مصالحة الإيطاليين وامضاء شروط صلح لوزان في حين كانت كفهتم الراجحة ولم يفز الايطاليون باكثر من ساحل طرابلس مع احتلال بعض جزائر بحر الارخبيل فنقول:

كانت المعاهدات التي تقدمت معاهدة برلين تقضي باحترام السيادة العثمانية . أما معاهدة برلين فانها وضعت السلطنة العثمانية تحت وصاية اوربا وأجازت تصدي الدول العظمى للشؤون العثمانية ثم قررت منح البلغار استقلالاً ادارياً كاملا وأوجبت على الحكومة العثمانية أن تعترف باستقلال الحبل الاسود . ومعاهدة برلين وان كانت قد منعت روسيا من انشاء دولة بلغارية واسعة النطاق فانها تركت مواضع كثيرة للحلل السياسي ودواعي جمة للطمع ونامت الدول الواضة انلك المجاهدة عن العمل لصيانتها

فنشأ عن هذا كله أن الامارة البلغارية ضمت اليها الرومللي الشرقية سنة ١٨٨٥ ثم أعلنت استقلالها وارتقاءها من أمارة إلى مملكة سنة ١٩٠٨ فهتكت حرمة تلك المعاهدة مرتين ثم ضمت النمسا البوسنه والهرسك إلى أملاكها من جهة أخرى فهتكت حرمتها أيضاً

وما زالت دول البلقان منذ سنة ١٨٧٨ تطلب زيادة على ما ربحت من تلك المعاهدة وقام الحلاف بينها على الاراضي العنانية المطموع فيها وصارت كل دولة تنازع الاخرى أسد المنازعة حتى اصطبغت هضاب مقدونيا بدماء البلغاريين والصربيين واليونانيين والرومانيين. قال المسيو شوبليه في تاريخه للمسألة الشرقية بعد مؤتمر برلين « أن هذا المؤتمر زاد ضعف تركيا واشتياق رعاياها الى الاستقلال كما زاد قوة أعدائها في البلغان » وكل من يتنزه عن الغرض يحكم اذاً بان شطراً من تبعة الفوضى التي فشت في البلغان يلقى على تركيا لانها أغفلت الاصلاح فوسعت أبواب الشكوى وأقامت لخصومها الحجة عليها وبان الشطر الثاني هو نصيب الدول العظمى التي وضعت معاهدة برلين ونصيب الدول البلغانية التي ملاً ت البلغان من الدسائس والسعايات والمنازعات بلوغاً الى اغراضها وتحقيقاً لاطاعها

وكانت تلك السعايات والمنازعات من شأنها أن تجمل الاصلاح مستحيلاً أو صعباً حداً . ثم أخذت العصابات المختلفة تسلم سلاحها الى ولاة الامور ابتهاجاً بالدستور العثماني فلما كان ماكان من أمر هذا الدستور وشبت الحرب بين ايطاليا والدولة العلية وثبت لساسة الدول البلقانية ما قام في الاستانة من الحلل الذي هو أبو المفاسد عادت الفوضى ثم تناست الدول البلقانية عداواتها ودفنت مشاحناتها لتتحالف على « العدو العام »

واسباب الحرب (اولا) ما انطوت عليه الصدور وامحنت فوقه الضلوع من الحقد القديم والضغينة الازلية بين الآراك والايم البلقانية المتحالفة (ثانياً) طمع كل دولة من الدول البلقانية المتحالفة باسترجاع مجدها القديم وبسطة ملكها الغابر (ثالثاً) ثقة الدول البلقانية المتحالفة بمساعدة روسيا التي يهمها اضعاف الدولة العمانية وتلاشيها حتى يتم لها احتلال الاستانة بنفسها أو على الاقل بواسطة دولة من الدول البلقانية (رابعاً) استمرار ضعف الدولة والفوضى حتى بعد اعادة العمل بالدستور كانت بلحرب البلقانية مقدمات ونذر فقد اعتدى الحبليون على الاراضي التركية

فغادر المعتمد التركي شتينه عاصمة الجبل وقامت المذابح في برانه وكوشانا على ساق وقدم كما أن ذبح بعض البلغاريين في أشتيب الهب البلغاريين في بلغاريا غيظاً وحنقاً وطالبوا حكومتهم باعلان الحرب وكان منح البانيا الاستقلال الاداري مقوضاً لدعام اطماع دول البلقان الاربع في البانيا وقد زعمت صريبا أن تركيا سلبتها بعض ذخائر حريبة وزعم البونان ان الترك اعتدوا على سفينة في مياه ساموس كما ان بلغاريا فضلاً عن شكواها من المذابح رأت في خركات الجنود التركية في تراقيا تهديداً لها. وقد أرسل الكونت برختولد مذكرة الى الدول العظمى يشير عليها فيها بنصح تركيا بمنح أرسل الكونت برختولد مذكرة الى الدول البلقانية بالاعتدال والصبر . على أن سعى برختولد كان على غير جدوى وكان لا يرضي دول البلقان غير تحكيم السيف والمدفع

وليس مرخ المعروف الى الآن سر تأليف الاتحاد البلقاني ولا من سعى فيه والراجيح أنه داهية اليونان فنزيلوس الـكريتي. ومما يعــد من قبيل حسن الطالع للبلقانيين وسوء الحظ للعُمانيين أن ولاة الامور في دول البلقان كانوا أذ ذاك من الدهاة الحاذقين الاذكيا. وقد تمت المفاوضات وأبرمت المحالفة وهي سر من الاسرار المكتومة عن النرك والاوربيين أيضاً وعبأت الدول البلقانية جيوشها في حين كانت تطالب بتطبيق مادة ٢٣ من عهدة برلين فاجابت تركيا أنها عازمة عزماً أكداً على تنفيذ قانون ١٨٨٠ الخاص باصلاح الولايات . فهزت الدول البلفانيــة كتفها احتقاراً ونصحتها النمسا وروسيا بالاعتــدال وهددتاهن ببقاء الخريطة على ما هي حتى بعد نهاية الحرب في صالحهن فلم ترعو ولم تسمع لانها كانت لا تربد غير الحرب كما قدمنا. فني ٨ اكتوبر أعلن الحبل الاسود الحرب وأطلق الامير نقولا أول رصاصة في الحرب البلقانية . وتوالى سقوط البلاد في أيدي الجبليين وتقدمت جيوشهم في سنجق نوفي بازار واستولت على جملة مدن فيه \_كل ذلك ولم تكن بقية دول التحالف قد عاضدت الجبليين بعد . وفي ١٣ اكتوبر أرسلت بلغاريا وصربيــا واليونان الى النمسا وروسيا وتركيا خطابات تكاد تكون ذأت معنى وأحد وفيها طلب الاستقلال الداخلي التام للولايات التركية الاوربية وأن تكون الحدود بين تلك الولايات وفق الجنسيات القاطنة بها وان تكون حكام الولايات من السويسريين أو البلجيكيين وان تمكون للولايات مجالس نيابية وان تنظم الجندرمة ويكون التعليم حراً ولكِل اقليم جنود خاصة ·

به (مليشيا) وان يكون الاصلاح بارشاد لجان مؤلفة من مسلمين ونصارى على التساوي والاشراف الاعلى لبس فقط لسفراء الدول العظمى بل لمندوبي دول البلقان في الاستانة هذا فضلاً عن وجوب تسريح الجيش العثماني! فلم بسع الحكومة التركية الا رفض هذه المطالب طبعاً واستدعت معتمديها من بلغراد وصوفيا واعلنت الحرب على صربيا وبلغاريا في ١٧ اكتوبر . وفي البوم التالي اعلنت اليونان الحرب على تركيا وكان فنزيلوس قد قبل في مجلس النواب البونائي نواباً عن كريت قبل ذلك باربعة ايام وابتدأت الحرب البلقانية فعلاً وكان كثير من الناس يصغر شأن الدول البلقانية





غريطة الاماني الصربية خيطة الاماني البلغارية ويشفق عليهن من انتقام الحيش العياني البلسل . على أن أياماً قليلة مضت وظهر أن البلقانيين كانوا على استعداد عظيم وأن الاتراك العيانيين قد خدعوا أنفسهم وخدعوا العالم وغموا الاصدقاء وأشمتوا الاعداء فقد سارت الحيوش البلقانية وفي ركابها النصر وقدمت يحدوها الظفر في كل مكان وتداعت القوة العيانية في أوربا كما يتداعى بيت أقيم من الورق أو قصر بني على الرمال . وكان أحسن ما أفاد البلقانيين نظام مستتب دقيق ووطنية حارة وثابة وسرعان ما أستولى البلغاريون على مصطفى باشا كما أنهم استولوا على كرك كليسا في على اكتوبر ذلك المكان الذي زعم معلم الحيش التركي ون درغولتر الالماني أنه يمتنع على أقوى جيش بروسي ثلاثة أشهر كاملة . أما اليونان

فاحتلوا جملة مدن في مقدونيا الجنوبية واپيروس واحتل الاسطول اليوناني جملة جزائر وضطاً عن جزيرتي ايكاريا وساموس اللتين رفعتا العلم اليوناني من منذ الحرب الطرابلسية \_ كما انه (أي الاسطول) رفع علم اليونان على شبه جزيرة جبل أثوس المقدس ومنع الاسطول التركي من مبارحة الدردنيل والنقالات العثمانية من اجتياز بحر الارخبيل وأرسلت كريت امداداً كثيرة . أما الصربيون فقد أمعنوا في بلاد صربيا القدعة واعترضهم الالبانيون الذين استعمروها منذ عهدة برلين وقاتلوهم عليها قتالا شديداً ثم انهى الامر بانتصار الصربيين في موقعة كومونوڤو الفاصلة وسلمت لهم البلد تلو الاخرى مما له ذكر وأهمية في التاريخ الصربي القديم. وفي ٢٦ كتوبر تحقق حلم الصربيين وفالوا مناهم بدخول ولي عهد ملكهم مدينة أسكوب حيث توج ملكهم السطفان دوشان سنة ٣٤٦ امبراطوراً عظياً وتم انتصار الصربيين باخد برشتينا وپرزرن ثم بسقوط مناستر . وكان البلغاريون في غضون ذلك وفي ميدان لولوبرغاس من أعمال ترافيه يحاربون جيشاً تركياً آخر خائراً جائماً مكسور الحاطر قاتلوه خسة أيام بلياليها ثم تعقبوه الى خطوط شاطلجة . وفي ٨ نوڤبر سلمت سلانيك لولي عهد اليونان بعد أن ظلت في قبضة الترك ١٨٤ عاماً

هذا لا بد من وقفة برثي فيها الفلم دولة السيف . دولة تدول وعز بزول . اين التم يا غطارفة الاناضول ولبوث آل عمان وأبطال الترك الاشاوس ? ماذا دهاكم ؟ ماذا أصابكم ? أكذا تكون مصارع الدول ? أتدمي البعوضة مقلة الاسد ، وتقتحم الجرذ العرين ? بالامس صال الاسم العماني وطاول السما كين أيام كان سلمان لا يكاد يسمع باقليم حتى تشهيه نفسه ولا تكاد تشتهيه نفسه حتى تجتاحه أفراسه والسعد خادم والدهر برتجف وأروبا بجذافيرها من رهبة الملك العظيم في هلع . واليوم البغاريون على حدود شاطلجة ! يا للعار يا أعقاب عمان ونسل با يزيد وأولاد محمد المفاتح وأخلاف سلمان اتسع الملك عليكم فلم تحسنوا سياسته فطمع فيكم من كانوا بالامس من جملة مواليكم

وكذلك تم في بضعة أسابيع انتقاص تركية أوربا من كل جانب ولم يبق منها غير مدينة أدرنه واشقودره ويانيا وهي مدن قاومت البلغاريين والحبليين واليونانيين وغير لسان غاليبولي وشبه الجزيرة الممتد من خطوط شاطلجة الى زقاق البوسفور وقد رأت دول أوربا تلقاء انتصار البلغانيين الباهر أن تعدل عن قرارها السابق أي المحافظة

على خريطة البلقان ـ ولا غرابة فاوربا تكره الاتراك

قال المستر اسكويث رئيس الوزارة الانكليزية من خطبة له في ٩ نوفمبر : لا بد من تعديل خريطة أوربا الشرقية اذ لا يمكن أن نحرم المنصورين من عمرة انتصارهم ذلك الانتصار الذي كافهم عمناً باهظاً . ولما رأت النسا أن استيلاء الصربيين والجبليين على سنجق نوقي بازار قد حال دون وصولها الى بحر ادريانيك منعت صربيا من انخاذ مرفأ لها على ذلك البحر وجعلت من نفسها بمعاضدة أبطاليا نصيراً لانشاء البانيا المستقلة التي نادى بها أساعيل كمال بك في قالونا واعترف بذلك سفراء الدول العظمى في لندن

ثم دخل الصربيون دورازو وانتصر البلغاريون في ديموتيكا وفي ٣ ديسمبر الممضي عقد هدنة في شاطلجة بين تركيا والدول البلقانية السلافية. فاما اليونان فواصلت أعمالها المداثية . على ان مندوبي الدول المتحاربة الحمس اجتمعوا في ١٦ ديسمبر في قصر سانت جيمس كما أن السير ادررد غراي تصدر مجلساً في الوقت نفسه يضم سفراء الدول العظمي

ونصحت الدول العظمى للباب العالي بالننازل عن أدرنه للبلقانيين وترك مسئلة جزر البحر لعناية الدول العظمى. وفيما كان المجلس الاستشاري الاكبر منعقداً في الاستأنة وعلى وشك قبول رأي الدول العظمى ظهرت ثورة بزعامة أنور بطل الدستور وحرب طرابلس فارغم كامل باشا على الاستعفاء وقدل ناظم باشا القائدالعام علناً وفي رائعة النهار ومجلس الوكلاء منعقد وعادت السلطة الى جمعية الانحاد والترقي. وبعد قليل أي في التاسع والعشرين من يناير غادر مندوبو دول البلغان مدينة لندرة واعلنوا انهاء الهدنة وعودة الاعمال الحربية . على أن الهدنة انهت فعلاً في ٣ فبراير وعادت الحرب باهوالها وفظائعها وكان اليونان في غضون ذلك قد تمكنوا باسطولهم من قهر الاسطول التركي خارج الدردنيل واستولوا على مدينة بارغا تلك التي أسفوا على تركها للاتراك منذ ٤٤ سنة اسفاً عظياً وعاد البلغاريون الى الفتال حول أدرنه وفي شاطلجة وشبه جزيرة غليولي وعاد الصربيون والجبليون الى مهاجمة اشقودره وزادت خسائر الطرفين المتحاريين وحاول أنور بك ان ينزل بقوة عظيمة وراء البلغاريين فاخفق الطرفين المتحاريين وحاول أنور بك ان ينزل بقوة عظيمة وراء البلغاريين فاخفق الن كتب حمام الابطال محيفة بجد خالد من صحف تاريخ الجندية العثمانية صحيفة تشهد ان كتب حمام الابطال محيفة بحد خالد من صحف تاريخ الجندية العثمانية صحيفة تشهد

لقائدهم شكري باشا الهمام بانه من طراز أولئك الابطال الاشاوس الذين اكتسبوا ببسالنهم وحذقهم ثقة امتهم واحترام العالم أجمع . وكانت الجيوش اليونانية قد شددت ( بقيادة ولي العهد وهو الملك قسطنطين الحالي ) الحصار على يانيا وألحت عليها بالمدافع تحت تأثير برد قارس وجليد متساقط . وفي ٥ مارس سلمت حاميتها الباسلة بقيادة وهيب بك بعد دفاع باسل مجيد

ولما رأت الدول ان يانيا وادرنه قد صارتا الى البلقانيين وان الجيوش المرابطة حولها قد تستخدم في الاستيلاء على الآستانة وان البلغاريين قد يجدون في فتحها



خريطة الاماني الرومانية

خريطة الاماني اليونانية

فتقوم المشاكل العظيمة بسبب الاختلاف على امتلاك تلك العاصمة الثمينة نصحت المتحاربين بتوقيف الاعمال الحربية وافهمت البلغاريين ان كل دم يراق يكون بعد ذلك عبثاً وانها لا تسمح بافتراب احد من مدينة البوسفور وجعل خط التحديد بين الاملاك البلغارية والاملاك العمانية من اينوس على بحر أيجه الى ميديا على البحر الاسود وان تكون ادرنه للبلغاريين . فقبل الاتراك ذلك مكرهين ورضوا باستقلال البانيا والتنازل عن كريت لليونان وتفويض امر الحزر للدول العظمى . وقررت الدول ان يعقد مؤتمر مالي في باريس بنظر في امر الغرامة المالية التي طلبها الاحلاف المسئلة التي طلبها الاحلاف

وفي مقدار الدين الذي يجب عليهم ايفاؤه من الديون العثمانية بعد اخذ ما اخذوا من الولايات السّمانية الاوربية . ولما ذاعت شروط الصلح رأى بعض العثمانيين ان وزارة محمود شوكت باشا رضيت باثفل من الشروط التي رضيت بها وزارة كامل باشا وزاد الاستياء وصرع شوكت فتولى الصدارة الامير سعيد حليم باشا وكان الصلح الذي ابرم في ٣٠ مايو سنة ١٩١٣ بين تركيا ودول البلقان ختام مأساة أو فاجعة من فاجعات التاريخ العثماني وبه طويت صحيفة ذل وعار لا ينساها العثمانيون ابد الدهر

ثم قام الخلاف فيا بين البلقانيين (١) فطلبت بلغاريا من اليونان أن تجلو عن سلانيك وتسلمها اليها فرفضت اليونان هذا الطلبوقالت أنها لاتسلم سلانيك الا بالقوة كما أن سربيا احتلت مدناً تطمع فيها بلغاريا وزعمت صربيا أنها اضطرت الى الرضى باستقلال البانيا لاسباب دولية وأنها قامت باكثر مما يجب عليها في قتال المثمانيين وتحرشت رومانيا ببلغاريا وتهددتها أذا نشبت حرب بينها وبين حلفائها بالامس فلم تعبأ بلغاريا بالتهديد مع احاطة الاعداء بها من كل مكان وأقدمت على محاربتهن جميعاً ثم طلبت الصلح في ٣٠ يوليو وعقد مؤتمر بخارست الذي وضعت بموجبه خريطة البلغان على ما نعرفها قبل نشوب الحرب الاوربية العظمى

<sup>(</sup>۱) انهزت ترکیا فرصة هذا الحلاف وزحفت جیوشها علی تراقیه وادرنة وفازت باسترجاع ادرنه وتعدیل حدود تراقیه تعدیلا لا باس به

### خاقت

## تركيا والحرب العظمي

#### المسئلة الشرقية ومعاهدة سيفر

الاقدام على تدوين الحوادث مع قرب وقوعها ومن غير تفهم أسبابها المجهولة عمل ينبو عنه ذوق المؤرخ الذي يعرف لعمله قيمة . والحرب الكبرى حادثة على جلالة قدرها واتساع نطاقها وتعدد من اشترك فيها وخطورة نتائجها وروعة مشاهدها وتنوع ضحاياها وبالغ فتك آلاتها الجهولة والظروف الخفية والدواعي الفامضة ما يجعل عمل المؤرخ المتسرع عملاً محفوفاً بالمخاطر مقروناً بالخطأ والخطل . ونحن نرباً بانفسنا عن أن نقع فيا ننهى غيرنا عنه وما قصدنا في هذه العجالة الا القاه نظرة عامة على تأثير تلك الكارثة الكبرى في المسئلة الشرقية – موضوع كتابنا

وأول ما يلاحظ انه لم يكن في مقدور الدولة الهلية مطلقاً المحافظة على حيدتها وكان لا بد لها عاجلاً أو آجلاً من دخول الحرب \_ كما حصل \_ مع احد الفريقين المتحاربين لان موقعها وسط القارات وعلى أهم بحور وبوغازات العالم مع ضعفها ضعفاً بقعد بها عن دعم الرأي الذي تراه بالفوة ثم مجاورتها لروسيا واملاك انكلترة وتأثرها بالسياسة الالمانية وخضوعها لالمانيا عسكر با واقتصادياً كل ذلك كان يدفعها حماً الى دخول غمار الحرب مضطرة لا مختارة وقد يركب المضطر الصعب من الامور وهو عالم بركوبه

أما وهو مسلم بانه كان لا بد من دخولها الحرب وقد دخلت فعلاً فقد وجب علينا ان نلم باسباب دخولها الى جانب المانيا دون انجلترة: ذكر الذاكرون ان المانيا كانت قد ارتبطت قبل نشوب الحرب الكبرى معتركيا برباط معاهدة تقضي بدخول تركيا الحرب الى جانب المانيا فيما لو نشبت حرب بينها وبين احدى الدول. وانه كان لا بد لتركيا من احترام العهد الذي ارتبطت به خصوصاً وقد كان للالمان السيطرة على دوائر الاستانة العسكرية والسياسية. وذكر آخرون ان الالمان بذلوا رشوة لبعض الجونة من رجال الدولة وذوي التحكم في الرأي العاممن أرباب الجرائد

حتى حملوا الناس على التشيع لالمانيا والنقرب منها ثم الانضام لها. وقال آخرون مطلعون على حقائق الاخبار ان الترك غاظهم من الانكليز وضع يدهم على البارجتين المأنيتين المحبيرتين اللتين أوصت حكومة الترك معامل انكلترة على صنعها فلا اكتملتا وتسمت احداها « رشادية » والاخرى « السلطان عثمان » نشبت الحرب فاختمها انكلترا دون ان تبتدرها تركيا بشر او نقابلها بمكروه فاسرع الالمان وعوضوا الترك خيراً منها بارسال « جوبن » و « برسلو » مع اقراض مال وتقديم سلاح وذخيرة وارسال ضباط للتعليم والارشاد والاشراف والهيمنة وتقوية الحصون. فاحسان المانيا حيث اساءت انكلترة كان له أكبر أثر في تكيف سياسة تركيا قبيل فاحسان المانيا حيث اساءت انكلترة في حرب طرابلس وحرب البلقان لم يكن الحرب. هذا الى ان موقف عدو شامت وكاره معاند. والى ان المانيا كانت موقف صديق معاضد بل موقف عدو شامت وكاره معاند. والى ان المانيا كانت موقف مديق معاضد بل موقف عدو شامت وكاره معاند. والى ان المانيا كانت قد اصطنعت في تركيا أصدقا، بجلونها ويحترمونها ويعنون لها ويأخرون بأمرها مثل أنور وبعض شيعته من حزب الاتحاد والترقي ممنكانوا يبرهنون على حسن نية المانيا وخبث طوية انكلترة عا قدمنا من البراهين

وقد كان مفتتح الحرب في ٢٧ و ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١٤ وفيهما اعتدت بعض السفن العثمانية على السفن والسواحل الروسية في البحر الاسود ـ هذه رواية الحلفاء . ورواية الاتراك انه قام لديهم الف دليل ودليل على أن السفن الروسية كانت تحمل الالعام لبنها في مياه البوسفور وانها كانت على نية ضرب السواحل العثمانية . فلما رأت انكلترة مر تركيا ذلك أعلنتها الحرب في ٥ نوفمبر وتلا ذلك أمر ملكي بريطاني بضم جزيرة قبرص ثم دفع الروسيون الجيش التركي الذي سارع الى حربهم في القوقاز وتعقبوه الى الاناضول الشرقية (من نوفمبر الى ديسمبر سنة ١٩١٤) وارسل الانكليز جيشاً واسطولا على العراق ( لافساد خطة الاتراك التي الملتها عليهم المانيا لنهديد طربق الهند ) وبعد قنال طويل الامد عظيم النفقة كبير الجهد والمشقة وبعد أن سلم في ١٩ أبربل في كوت الامارة الجنرال تونزند و ١٩ الفاً من جنده اتبح للانكليز بعد المداد الحيش ومغالبة العوائق من التقدم بقيادة الجنرال السير استانلي مود واجلاء الاترك عن العراق بعد أن استولوا على بغداد في ١٩ السير استانلي مود واجلاء الاترك عن العراق بعد أن استولوا على بغداد في ١٩ المرس سنة ١٩٩٧ وكسروا جيش احمد بك كسرة شنيعة . هذا الى أن حيشاً انكليزياً آخر صد الاثراك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارة عنورة قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ النكليزياً آخر صد الاثراك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارة عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارة عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارة عليه عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٥ المدارك عن عبور قناة السويس بين ٢ و ٤ فبرابر سينة ١٩٩٠ المدارك عن عبور قناة المدارك عن عبور قناة المدارك عن عبور قناة المدارك عن عبور قناة المدارك على المدارك عن عبور قناة المدارك عبور قباء المدارك عن عبور قناة المدارك عبور قباء المدارك المدارك عبور قباء المدارك ا

وتعقبهم في شبه جزيرة سيناء ثم غزا فلسطين . فني ٣١ سبتمبر سنة ١٩٦٧ احتل بير سبع وفي ١١ ديسمبر دخل بيت المقدس وسار منها شهالاً يعضده الجيش العربي بقيادة سمو الامير فيصل يفتح البلاد ويتسلم المدن ويأسر الاسرى الكثيرة ( بلغت جملة الاسرى العثمانيين الذين وقعوا لجيش الحبرال اللبي لغاية ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، الفقا وجملة المدافع ٢٦٥) والحيش العماني متقهقر وقد التوى عليه الامر وفقد منه النظام وسدت في وجهه المنافذ . فالروسيون من الشهال والانكليز من الشرق والعرب والانكليز من المشرق والعرب الخطط الحربية وعداوة العرب واساطيل الحلفاء متحكمة في السواحل . هذا الى فساد الخطط الحربية وعداوة العرب وعوز القوت وقلة الذخائر وندرة طرق المواصلات كالسكك الحديدية خصوصاً ( استفتح العرب حربهم مع الترك بتسدمير سكة حديد الحجاز ) وتفرق القلوب واختلاف الاهواء وتكاثر الاعداء على المانيا والنمسا فلم يكن الحجاز ) وتفرق القلوب واختلاف الاهواء وتكاثر الاعداء على المانيا والنمسا فلم يكن عقدورها دفع الاعداء عن بلادهم فكيف ببلاد غيرهم . ذلك كان حال الحيش العثماني حينما نال الاعداء من تركيا في أربع سنين ما لم يتم لهم الحصول عليه في أربعة قرون

وقد جرى الاتراك قبيل الحرب (١٩١٣) على سياسة قبيحة نفرت منهم قلوب العرب وغيرهم سياسة دعوها « بني توران » أي توران الجديد ويمكن تعريفها بأنها حركة براد بها السير في جهة القومية التركية والابتعاد عن الاسلام وأغراضها الفصل بين القومية والدين وترقية الروح العسكرية وانشاء علاقات مع مسلمي أيران وتركستان وجنوب روسيا ونحرير اللغة التركية من الالفاظ العربية والفارسية . وقد كان اولى بالترك أن يجمعوا القلوب على محبتهم بمنح كل فريق نوعاً من الحكم الذاتي المعروف بالحكم اللامركزي وتأليف نظام سياسي تصير به السلطنة المثمانية أشبه الاشياء بجمهورية الولايات المنحدة الاميركية أو الامبراطورية الالمانية

وقد خسر الاتراك بدخولهم الحرب الى جانب المانيا خسائر مادية جسيمة (عبأوا ٢٠٠٠٠٠ رجل مات منهم ٣٠٠٠٠٠ وجرح ٢٠٠٠٠ وتاه أو اسر ١٣٠٠٠ فالحجوع مليون رجل والخسارة ٢٠٠٠٠٠ منهم أقاليم واستقلت امصار فقد استقل الارمن بالاناضول الشرقية والعرب بالحجاز بزعامة الملك الشريف حسين وصار أمر الشام ولبنان الى فرنسا والعراق كله

وفلسطين ألى انكلترة ومحيت سيادة النرك على القطر المصري منــذ ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٤

أما خسائرهم الادبية فتنحصر في خروج الحيجاز ومكة والمدينة والحرمين الشريفين الذين كثر ما افتخر سلاطين آل عبان بين ملوك الاسلام بالقوامة عليهما هذا فضلاً عن ضياع فلسطين وبيت المقدس اللذين تحكم فيهما الجنس التركي رغم أنف اوربا من العصور الوسطى الى ان دخلها الجنرال اللنبي ظهر ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٧ وقد حلت المسئلة الشرقية حلاً مائياً ناماً بدعوة الاتراك الى امضاء شروط معاهدة سيقر في الساعة الرابعة والدقيقة ١٠ من يوم ١٠ اغسطس سنة ١٩٧٠ اذ قررت هذه المعاهدة فيا قررت أن لا يكون مفتاح البوغازين بيد الاتراك وان تكون جيوشهم وماليتهم تحت رقابة اوربا وان يسلموا بخروج ما خرج من أيديهم من الايم والاقالم والبقاع وأن لا يكون لهم غير الاناضول التركي مع بقاء الخليفة في الاستانة مرهوناً بحسن سلوك تركيا في المستقبل

غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا بكون حل المسئلة الشرقية من حوادث هذا الجيل ونظر الى الاتراك نظرة عطف وحنان فحدث من الحوادث قبيـــل وبعد أمضاء معاهدة سيقر ما أذن بتأخير حل المسئلة الشرقية واحياء آمال الامة التركية

وبيان ذلك \_ وهو من أعجب ما رواه الناريخ \_ ان روسيا التي جدت في اضعاف تركيا واقتطاع أرضها والاعتداء عليها قروناً عديدة وكان حل المسئلة الشرقية مرهوناً بها صارت فريسة ثورة اجهاعية شيوعية اثارها قوم يعر فون البلشفيين يدينون بحرب أرباب الاموال والاستماريين ونصرة العال « وصعاليك العالم » فهؤلاء الشيوعيون بغد ان تم لهم استلام متاليد الاحكام نفضوا ايدبهم بما ارتبطت به الحكومة القيصرية وحكومة المعتدلين التي قامت في أثرها برئاسة كرنسكي وانقلبوا على الخلفاء ثم ناصروا الراك الاناضول الذين هبوا لتعديل معاهدة سيفر بقوة السلاح . فروسيا التي جدت قديماً في حل المسئلة الشرقية هي الدولة الاوربية الوحيدة التي قصد الترك في الغاء معاهدة سيفر معاهدة املتها للبادى والاستمارية لاخراج ارض ومياه تركية من الحكم التركي

وخير ما نخم به هذه العجالة كلة عن النهضة التركية الاناضولية التي قام بها مصطفى كال باشا لنقض معاهدة سيفر

« لما استقر مصطفى كمال في الاناضول أدرك وجوب لم شعثه وتنظيم حيشه فعمل على ذلك وظل يرقب الحوادث في الاستانة ليرى ما تؤول اليه الحال . فلما تألفت وزارة المشير عزت باشا الاولى عقب الهدنة قصد الاستانة وأقام فيها مدة وجيزة ثم عين مفتشاً لحيش الاناضول . فوافق هذا التميين هوًى من نفسه اذ أتاح له المام ماكان قد شرع فيه • فبرح الاستانة واتخذ ارضروم مقراً له وأخذ يبذل عنايته في تنظيم الحيش وأنشأ مستودعاً للاسلحة وترسانة لاصلاح ما تعطل منها وضم اليه نخبة من الضباط المثمانيين الذين بقوا في الاناضول بعد عقد الهدنة أو جاؤوا من الاستانة بعد احتلال الحلفاء لها

«ثم ان الحلفاء لم يلبثوا ان حلوا المجلسين النيابيين في الاستانة واتخذوا سياسة الضغط والعنف مع الاتراك فكان من جراء ذلك ان هجر فروق صفوة رجالهم ومفكريهم والتفوا حول مصطفى كال فاشتد بهم ساعده والف في انقره حكومة وطنية ثمثل الشعب التركي تمثيلاً حقيقياً وتعبر عن أمانيه ورغائبه بخلاف حكومة الاستانة التي كانت صورة لا حياة لها. وقد حدد المجلس العمومي في انقره الحظة التي يجب على مصطفى كال ورجاله اتباعها لتخليص الشعب التركي واسترداد كرامته في جلسة عقدت في ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٠ وهي تتلخص في استمانة الامة التركية في الدفاع عن حقوقها واجلاء الفرنسيين واليونان عن الاراضي التركية والغاء رقابة الحلفاء المالية والحربية والجرابية ومالم رضي أن يستعين يحكومة روسيا السوفيتية فعقد محالفة مع لنين لعلها كانت من أهم رضي أن يستعين يحكومة روسيا السوفيتية فعقد محالفة مع لنين لعلها كانت من أهم الاسباب التي اضطرت الحلفاء الى الرجوع عن خطتهم الاولى تجاه الشعب التركي

« وقد بذل مصطفى كمال جهده لتحقيق الاماني التركية فما برح النصر حليفه يزيده قوة ويزيد مركزه توطيداً حتى اضطرت حكومة الاستانة الى الاعتراف به وتسليمه الزعامة الفعلية في ما دار مع الحلفاء من المفاوضات

« وقد أدرك الحلفاء \_ ولولا قيام مصطفى كمال ما ادركوا \_ ان معاهدة سيفر لم تكن قائمة على أسس العدل والانصاف فارادوا تنقيحها فعقدوا مؤتمراً في لندن واقترحوا على تركيا واليونان اقتراحات معينة ولكن اليونان أبوا العمل بها وارادوا تحكيم السيف كما يعلم القراء » (عن الهلال)

# فد سرال کار

| مهرس المالين                                              |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
|                                                           | عيفه |
| مقدمة                                                     | ٣    |
| كلة عامة في المسئلة الشرقية :                             | ξ    |
| ما هي المسئلة الشرقية                                     |      |
| أسباب ضعف الدولة الشهانية                                 |      |
| موجز تاریخ ترکیا                                          | 40   |
| الفصل الآول : دور الندلي والانحطاط                        | 44   |
| الفصل الثاني : سلطة الوزراء                               | 44   |
| الفصل الثالث: نهضة روسيا وحروبها مع الدولة _ ظهور المسئلة |      |
| الشرقية وتطورها                                           | ٥١   |
| الفصل الرابع: المسئلة الشرقية في القرن التاسع عشير        | 7.5  |
| الفصل الخامس: الأنقلاب العثماني                           | Λŧ   |
| الفصل السادس : المسئلة الشرقية واستقلال العناصر           | 1.7  |
| خاتمة : تركيا والحرب العظمي                               | 110  |
| المسئلة الشرقية ومعاهدة سيفر                              |      |





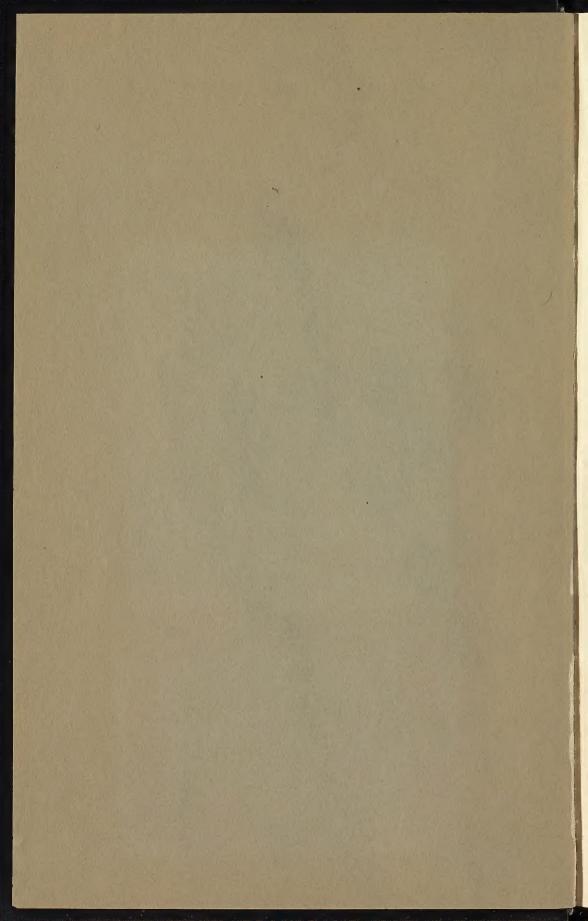

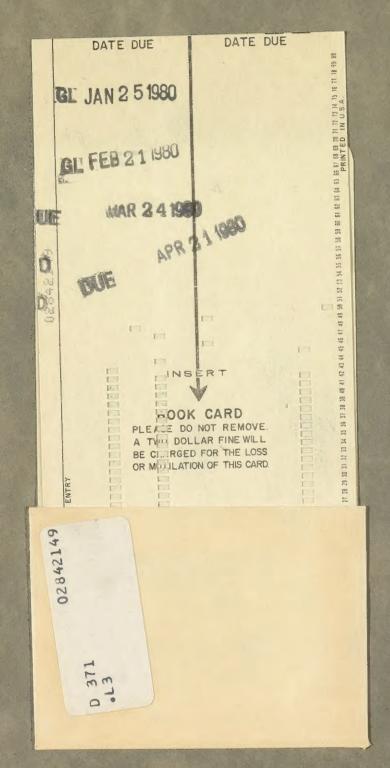



